



المكتبة الاكاديمية

الذاكرة الخارجية وامتداداتها دراسة في

علم المعلومات والاتمال

### الذاكرة الخارجية و امتداداتها دراسة في

# علم المعلومات والاتمال

دكتور كمال عرفات نبهان

تقديم بقلم الأستاذ الدكتور سعد محمد الهجرسى « الآلية والبنائية في القراءة والكتابة »

تقديم بقلم الأستاذ الدكتور حشمت قاسم « التناغم بين الجمال ولغة العلم »



الناشر

المكتبة الأكاديهية ١٩٩٥

### حقوق النشر

الطبعة الأولى: حقوق التأليف والطبع والنشر@ ١٩٩٥ جميع الحقوق محفوظة للناشر:

### الكتبة الأكاديمية

١٢١ ش التحرير ـ الدقى ـ القاهرة

تليفون : ٣٤٩١٨٩٠/٣٤٨٥٢٨٢

فاکس : ۲۰۲ \_ ۳٤۹۱۸۹۰

لا يجوز استنساخ أى جزء من هذا الكتاب بأى طريقة كانت إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الناشر.

### بسم الله الرحمن الرحيم

### إهداء

- \* إلى الينابيع التي تستقى العطاء من كرم الخالق العظيم..
- \* إلى روح المبدعين الدكتور أحمد أنور عمر، والدكتور جمال حمدان، والدكتور زكى نجيب محمود...
  - \* وإلى أستاذي الدكتور سعد الهجرسي.
  - \* وإلى أساتذتي وزملائي بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة..
    - \* وإلى أسرتي وأصدقائي صفوة هذا الزمان..
    - \* وإلى الشرفاء الذين يرفعون بنيان المعرفة والجمال..

كمال عرفات

## المتسويات

| الصفحة |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| ١٣     | ـ تمهيد بقلم المؤلف                                              |
| 10     | ـ تقديم للأستاذ الدكتور/ سعد محمد الهجرسي                        |
| ٣١     | ــ تقديم للأستاذ الدكتور/ حشمت قاسم                              |
|        |                                                                  |
|        |                                                                  |
| ٣٥     | الفصل الأول: المداخل والتعريفات                                  |
| ٣٧     | الفكرة والهدف من البحث                                           |
| ٤١     | الذاكرة الخارجية: لمحة تاريخية للفكرة والمصطلح والتفريعات المكنة |
| ٤٢     | أ ـ الذاكرة خارج الجسد (من اسطورة عن مصر القديمة)                |
| ٤ ٤    | ب ـ نظرة العرب القدماء إلى الكتابة                               |
| ٤٤     | جــ ـ الذاكرة الالكترونية                                        |
| ٤٤     | د ــ تسميات فرعية ممكنة للذاكرة الخارجية                         |
| ٤٥     | هـــــ الاختزان الخارجي                                          |
| ٤٦     | القلق الفلسفي المصاحب لظهور الذاكرة الخارجية                     |
| ٤٧     | الذاكرة الخارجية في تعريفها العلمي                               |
|        |                                                                  |

| ٥٠         | تطور عرض النظرية                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 07         | الذاكرة الداخلية لدى الإنسان: المصطلح والمجال             |
| ٥٤         | أوجه الشبه بين الذاكرة الداخلية والذاكرة الخارجية         |
| 09         | فكرة الامتداد عند ماكلوهان: الوسيلة امتداد للإنسان        |
| ٦٣         | الفصل الثاني: امتدادات الذاكرة الخارجية                   |
| ٦٦         | _ مخطط امتدادات الذاكرة الخارجية                          |
| ٦٧         | العرض التفصيلي للامتدادات                                 |
| ٦٧         | أولاً . الامتداد الكمي                                    |
| ٧١         | <b>ثانیا ـ</b> الامتداد الزمنی                            |
| <b>77</b>  | <b>ثالثاً ـ</b> الامتداد المكاني                          |
| <b>V</b> 9 | <b>رايعاً ـ</b> امتداد الرمز والكتابة                     |
| ٨٢         | خامساً ـ الامتداد اللغوى                                  |
| ۸۳         | سادساً - الامتداد النصني                                  |
| ٨٥         | سابعاً ـ الامتداد التجريدي الانفصالي عن الذات             |
| ۸٧         | <b>ثامناً ـ</b> الامتداد التصنيفي وعبر التصنيفي           |
| ٨٨         | تاسعاً ـ الامتداد الوعائي ــ النوعي                       |
| ٩٨         | <b>عاشراً .</b> الامتداد الوظيفي ــ الوعائي               |
| 1.0        | <b>حادي عشر ـ</b> امتداد التكامل الوعائي والتكامل الوظيفي |
| 111        | <b>ثانى عشر ـ</b> الامتداد القابل                         |
| ۱۲۰        | ثالث عشر ـ امتداد التحويل الفكري للعمل                    |
| 140        | رابع عشر ـ امتداد التحويل الوعائي                         |
| ۸۲۸        | خامس عشر ـ امتداد الضبط الببليوجرافي                      |
|            |                                                           |

| سادس عشر ـ امتداد الضبط المرجعي أو الضبط المعلوماتي                | 144 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| سابع عشر ـ الامتداد الآلي في تشغيل الأوعية واسترجاع مخزونها        | ١٣٧ |
| ثَّامن عشر ـ امتداد المعالجة والتحكم (أو الذاكرة الخارجية التحكمية | 189 |
| والذكاء الصناعي)                                                   |     |
| تاسع عشر ـ امتداد التفاعل المعرفي مع الذاكرة الداخلية أو امتداد    | 18. |
| (الذاكرة الخارجية داخل الذاكرة الداخلية)                           |     |
| الإحالات المرجعية                                                  | 128 |
| قائمة ببليوجرافية                                                  | 101 |
| كشاف بالكلمات العربية                                              | 177 |
| كشاف بالكلمات الأجنبية                                             | 414 |
|                                                                    |     |

### مقدمات الكتاب

- \* تمهيد بقلم المؤلف
- \* تقديم بقلم الأستاذ الدكتور سعد محمد الهجرسى « الآلية والبنائية في القراءة والكتابة »
  - \* تقديم بقلم الأستاذ الدكتور حشمت قاسم « التناغم بين الجمال ولغة العلم »

#### تمهيد

### بقلم المؤلف

يرتكز هذا الكتاب في معالجته لعلم المعلومات على مجالين كلاهما وثيق الصلة بالآخر، وهما علم المعلومات وعلم الاتصال.

وقد تبلورت أفكاره وعناصره في ذهني على مدى أربعة عشر عاماً، وفي مستهل الفصل الأول ترد قصة تأليفه وأسس بنائه.

وقد تفضل الأستاذ الدكتور محمد فتحى عبد الهادى بنشر مادة هذا الكتاب في عددين متتاليين (أكتوبر ١٩٩٣، ويناير ١٩٩٤) من «مجلة المكتبات والمعلومات العربية»، وكان له الفضل في تشجيعي رغم انشغاله برسالته العلمية في بلد عربي شقيق.

وفى خريف ١٩٩٣ أثناء حضورى المؤتمر الذى عقده قسم المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة حول دار الكتب المصرية، كنت قد عرضت مادته على أستاذى الدكتور سعد محمد الهجرسى وهو منشئ نظرية الذاكرة الخارجية التى يقوم عليها هذا الكتاب، كما عرضته على الأستاذ الدكتور حشمت قاسم وهو صاحب مدرسة فى علم المعلومات منذ نشأته المبكرة...

وعند حضورى إلى مصر فى صيف ١٩٩٤ سعدت بقبولهما كتابة تقديم لهذا الكتاب، ولأدب المقدمات مكانة رفيعة فى التأليف وفى التواصل العلمى الخلاق، وقد حفلت كلماتهما بعطاء علمى وفكرى ورؤى مستقبلية قديرة، كما حفلت بفيض هائل من المودة والثناء على هذا الكتاب يفوق قدرتى المتواضعة على شكرهما..

وأنا بالغ السعادة بحضورهما الفكرى والعلمى والإنسانى فى تقديمهما فى الصفحات الأولى من هذا الكتاب، وهو حضور يمثل حلقة من حلقات العلم فى عصوره الزاهرة، ومأدبة شهية للروح والعقل... ولا أستطيع إلا أن أوجه إليهما كل الشكر والاعتزار بهذا اللقاء الحافل بالأصالة والمودة والمحبة، وهى أروع ينابيع الجمال والإبداع والاتصال العلمى المثمر، بل هى نفحة من نور المبدع العظيم.

ولسوف يشعر القارئ الكريم من المقدمات ومن الكتاب، أن المعرفة شئ رائع، كما أن الحلم بمعرفة المجهول أكثر روعة، وأن للعلم ولغته سحراً وطلاوة هي من طلاوة الشعر والموسيقي...

كمال عرفات

القاهرة \_ مدينة نصر \_ أغسطس ١٩٩٤

### تقديم

# بقلم الأستاذ الدكتور سعد محمد الهجرسى أستاذ علم المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة «الآلية والبنائية في القراءة والكتابة»

### \* أولاً: تحية وقضية ..

الله المحتور كمال عرفات خلال المؤتمر الثالث لقسم المكتبات والوثائق في كلية آداب القاهرة، بمادة كتابه الحالي، المكتبات والوثائق في كلية آداب القاهرة، بمادة كتابه الحالي، التي يربط فيها بقلمه العلمي المبدع بين قراءتين: إحداهما شرقيه مصرية، والأخرى غربية أمريكية، ذلك أن هذا الكتاب بمادته الفريدة نموذج طيب للكتابات البنائية الخلاقة، التي هي الثمرة الطبيعية للقراءات البنائية المستوعبة، ولقد تمنيت في نفسي آنذاك أن تتاح لي الفرصة الملائمة، أولاً لتهنئته بما السي، وثانيا لتحيته وشكره على ما تضمنه عمله من البر الصادق.

٢ \_ وقد تضاعفت تلك السعادة السابقة حين طلب إلى ذلك الزميل

الصديق خلال صيف ١٩٩٤ تقديم تلك المادة في الكتاب المحالي، فقد وجدت فيه المعرض الملائم للحديث عن واحدة من القضايا التي شغلتني لبضعة عقود، وازداد اهتمامي بها في السنوات الأخيرة، وهي القراءة والكتابة باعتبارهما وجهين لعملية واحدة، قد تكون آلية لا حياة فيها ولا عطاء مجود به، كما قد تكون بنائية هي الحياة في أرقى صورها، والعطاء بغير حدود، ولعل السطور التالية تلقى مزيدا من الضوء على هذه القضية...

س إن اكتساب المهارات الآلية وغير الآلية في تعلم «القراءة» وتعليمها موضوع متعدد الزوايا، يتناوله المتخصصون فيه بأسلوب علمي خاص بهم، ويقدمون فيه فروضهم ونظرياتهم الدقيقة المتكاملة، وإذا كنت قد عرفت ذلك ومارسته لبضع سنوات طالبا في المعهد العالى للتربية، ومدرسا وموجها بالمدارس الاعدادية والثانوية، فإني اعتذر لزملائي المتخصصين في هذا الموضوع الفني الدقيق، حين أمخرر بعض الشئ فأترك أسلوبهم العلمي المألوف بينهم، وابتعد قليلا أو كثيرا عن فروضهم ومقولاتهم الأكاديمية. ذلك أن ما أقدمه هنا يقوم على المتخصصون مع غزارة المصادر للموضوع. وإنما فضلت أن آخذ ما أكتبه هنا، من ممارساتي الذاتية ومعايشتي المباشرة ومشاهداتي المتصلة لأربعة عقود في مصر وفي الخارج طالبا ومدرسا وكاتبا، وكذلك أستاذاً مشرفا أو مناقشا لعشرات الرسائل الأكاديمية والبحوث الجادة.

يتعلم كل منا (القراءة) عادة في السنوات التالية مباشرة لطفولته المبكرة، ولا تكاد تمضى بضعة أشهر قليلة من وقت البداية الفعلية، حتى يتقن كل منا بدرجات متفاوته ذلك الجانب الآلى المبدئي لعملية القراءة ذات الأبعاد المتتالية، بصرف النظر عن الطريقة المتبعة في اكتساب تلك الآلية، سواء بالتعرف عليها في عليها مستقلة منفصلا بعضها عن بعض، أو بالتعرف عليها في سياق وجودها داخل المفردات بل الجمل الكاملة. وهذا الجانب على أية حال، هو الذي يتمثل في التعرف البصرى على أشكال الحروف الهجائية والصوت النطقي لكل حرف، بوجوده الفردي المستقل وباقترانه مع حرف آخر أو أكثر في المفردات اللغوية. وفي الفترة نفسها وفيما بعدها لبضع سنوات نتعلم في (القراءة) جانبا آليا أو شبه آلى آخر غير ما سبق، وهو الوظائف النحوية التي تتحقق حين تأتي تلك المفردات في تعبيرات وفي جمل صحيحة، حسب القواعد المعروفة لتلك اللغة، بصرف النظر عن الاعتماد في ذلك على النحو التقليدي أو التوليدي.

- ويمضى أكثرنا بعد ذلك وهو يمارس «القراءة» في مراحل حياته المتتابعة بالمدارس وبالجامعة في مرحلتها الأولى أو مراحلها الثلاثة، ثم عضوا في المهنة التي يمارسها في حياته العامة، ومواطنا يعيش حياته الثقافية والفكرية الخاصة به. ومن المؤكد أن مستوياتنا في «القراءة» تنمو وتزداد خلال تلك المراحل بدرجات متفاوته وبفروق فردية واسعة، تكاد تتباعد في طرفيها من «الآلي» وشبه الآلي الأجوف، الذي لا يزيد كثيرا على

المستويات الأولى في مراحل الطفولة المتأخرة، إلى «البنائي» الثرى الذى يستطيع صاحبه بقراءة صفحة وإحدة حول موضوع أو قضية، ان يكتب هو بحثا أو حتى كتابا ممتازا عن الموضوع نفسه أو القضية عينها دون أن يكون في حاجة إلى أكثر من التثبت بشأن التفاصيل التي يتضمنها الكتاب أو البحث.

حداث النظر عن المعالى المعالى

✓ \_ إن الخبرات الذاتية المباشرة السابقة أو المقارنة لمادة القراءة تمثل أحد الأبعاد في الانتقال بمستوى «القراءة» من «الآلية» الجوفاء إلى «البنائية» الثرية...! بل أنها قد تعطى «الأمي» الذي لايعرف أي مستوى من القراءة، فهما يفوق ما قد يدركه «القارئ» دون أية خبرة ذاتية، فبعض الأميين حين يسمع قوله تعالى: ﴿ الله نور السموات والأرض..﴾ الآية، قد يدخل في نفسه وفؤاده

أضعاف ما يظفر به القارئ لها..! والأمر هو نفسه حتى مع «الأجنبى» الذى لا يعرف اللغة نفسها، كذلك الملاح الأوروبى المخضرم حين سمع ترجمة قوله تعالى: ﴿أو كظلمات في بحر لجيّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها.. الآية. فقد فهم عند سماع الترجمة للآية بخبراته الذاتية مع ظلمات البحر، أضعاف ما قد يفهمه بعض العلماء الذين يحفظون القرآن بالعربية ما قد يفهمه بعض العلماء الذين يحفظون القرآن بالعربية ويفسرونه، دون أن تكون لهم مجربة مباشرة في ركوب البحر ومعرفة ظلماته.

إن القراءة لأية مادة دون الاستناد من جانب قارئها إلى أية خبرة سابقة أو مقارنة، هي أشبه شئ بورقة مالية أو «شيك» ليس له رصيد نقدى يستند إليه، فلن يكون له بالتالى أية قيمة حقيقية مهما تكن القيمة المسجلة فيه. وليس من الضرورى أن يكون الاستناد في القراءة إلى الخبرة أو خبرات ذاتية مباشرة عاشها القارئ نفسه، بل أن الأمر في أغلب الأحيان يكاد يكون على العكس من ذلك..! فمن الضرورى بجانب ما للقارئ نفسه من خبرة أو خبرات ذاتية مباشرة سابقة أو مقارنة، أن يستند أيضا إلى خبرات الآخرين حول الموضوع أو القضية موضع القراءة الحالية، من خلال كتاباتهم العلمية المتكاملة عن الموضوع نفسه أو القضية عينها..! ذلك أن الخبرات الذاتية مهما تكن سعتها وعمقها حول الموضوع أو القضية، هي أقل كثيراً من متطلبات الاستناد العلمي الكامل، الذي يضمن للقارئ مفهوما متطلبات الاستناد العلمي الكامل، الذي يضمن للقارئ مفهوما

صحيحا متكاملا لسطور المادة القرائية الحالية، ولما بين سطورها وهو الأكثر خفاءً واحتياجاً إلى خبرات الآخرين بمداها الأوسع.

### \* ثانيا: أبعاد ومواقف أخرى للقضية..

۱ ـ يبدو لى أن «القراءة» لم تفقد فقط الاحترام التقليدي الموروث لها في الثقافة العربية ..! وإنما أتصور إضافة إلى ذلك أنها عند أجيالنا الجديدة في الأقطار العربية بعامة، فقدت أيضا الاهتمامات التي نالتها قبلا في الحياة الأكاديمية، خلال انتفاضات النهضة العلمية التي عرفتها تلك الأقطار منذ القرن التاسع عشر..! ففي الحياة الأكاديمية بالمعاهد العليا للمعلمين منذ بضعة عقود مثلاً، كانت «القراءة» بالنسبة لمدرس اللغات بخاصة تأخذ المكانة الأولى في محاضراتها وتدريباتها والدراسة العلمية الدقيقة لكل ما يحيط بها من المتغيرات..! وكان الطلاب يتعرفون ضمن دراساتهم على «القراءة الصامتة» كما يتعرفون على «القراءة الجهرية» وفي كل منهما يتدارسون بعمق المتطلبات والميزات والمواقف الاستخدامية الملائمة..! وكانوا يبحثون ويمارسون التحليل الفني للمادة المقروءة بكل ما تنطوي عليه أو تستند إليه من: الأفكار الجزئية والمغزى المقصود، وخطوط الربط، والخلفيات التأسيسية.. الخ. ذلك ان تلك المعاهد بالأقطار العربية تنبهت مبكرة إلى البحوث العلمية المنهجية في العصر الحديث، التي تناولت الآلي وغير الآلي في شئون القراءة. واستندت في تدريس موضوع «القراءة» لطلابها، إلى ثروة متتابعة من الدراسات الدقيقة التي عالجت كل

المتغيرات المرتبطة بها، من حركات العين عبر السطور إلى النضج العام فيها بالمقاييس الثقافية والفكرية.

أتذكر بهذه المناسبة أن رسالتي للحصول على درجة الدكتوراه، قامت على دراسة درجة التأثير الذي تتركه قراءات المدرسين في قراءات الطلاب الذين يدرسون معهم. وكان من الضروري وضع مواصفات علمية محددة للقراءة تكون هي الأساس للمقياس المعياري، الذي يستخدم لتحديد مستوى معين لكل واحد من المدرسين الداخلين في التجربة، حسب مهارته ودرجة تعمقه في القراءة..! ومن ثم يمكن بعد ذلك الانتقال إلى الوجه الآخر في التجربة، وهو قياس تأثيرات ذلك المستوى في تلاميذه بالنسبة لمهاراتهم في القراءة واكتساب المعلومات. وإذا كان المقام هنا ليس هو حصر المتغيرات المتداخلة وضبط كل منها، في تلك ليس هو حصر المتغيرات المتداخلة وضبط كل منها، في تلك الدراسة الميدانية التي مضى عليها أكثر من ثلاثين عاما، فمن المفيد الآن الإشارة إلى ذلك «المقياس المعياري» الذي اعتمدت عليه في مخديد مستويات «القراءة الناضجة» للمدرسين، كمؤشر عليوة الدراسات العلمية المنهجية في موضوع «القراءة»..!

٣ ـ لم أضع ذلك المقياس إنشاء من الأساس، ولكننى وجدت عددا كبيرا من الدراسات العلمية الملائمة، في تلك الثروة الفكرية الغنية حول «القراءة» وقضاياها. وقد كان أبرزها بالنسبة لهدفى دراسة ميدانية كبرى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية جميعاً، استغرقت ثلاث سنوات ونشرت عام ١٩٥٧ بعنوان (النضج في القراءة: MATURITY IN READING)، كانت هذه

الدراسة مصدراً ممتازاً بجانب بضع دراسات أخرى، بالنسبة لما احتاج إليه وأنا أحاول بناء المقياس المعيارى الذى ينبغى أن أستخدمه مع المدرسين موضع التجربة. وأتذكر أن تلك الدراسة في المرحلة الأولى تضمنت أكثر من عشرة معايير، ينبغى أن تؤخذ في الاعتبار لتحديد مستوى النضج القرائي في أفراد المجتمع، وكان لكل معيار سلم من خمس درجات أو سبع موصفة توصيفاً تطبيقيا دقيقا. أما في المرحلة الثانية فقد تم التطبيق على عينات من الأفراد يحملون الدرجة الجامعية الأولى وما فوقها، وفي هذه المرحلة أعادوا تصميم المعايير وتدريج السلم في بعض المعايير على خمس وفي بعضها على سبع.

٤ ـ ومن بين تلك المعايير بدرجاتها بصوف النظر عن كونها خمسا أو سبعاً، بجد «القيمة» التي يضعها الفرد لدور القراءة في حياته العامة والخاصة، ومتوسط «الوقت» اليومي الذي ينفقه في القراءة، وعدد «المجلات» التي يحرص على القراءة فيها، ونوعية «المواد» القرائية التي يفضلها في قراءته، وطبيعة «الربط» بين قراءاته المجديدة وخبراته الذاتية والقرائية السابقة.. الخ. ومن الجدير بالذكر هنا أن بعض تلك المعايير ولا سيما هذا المعيار الأخير، هي التي يفتقدها حاليا كثير من طلابنا العرب، الذين تخصص المكتبات والمعلومات أو غيره خلال عقدين أو ثلاثة، ومن أبرز المعايير التي اشتملت عليها الدراسة المشار إليها «الموقف» الذي يتخذه الفرد بجاه القضايا المتضمنة في المادة القرائية، ودقة «التقدير» للبناء المنطقي والأسلوبي في المادة المقروءة..!

 و \_ إن هذا المعيار الخاص بدقة «التقدير» للبناء المنطقي والأسلوبي في المادة المقروءة، يذكرني بما يشبه المأساة التي فاجأني بها قارئ كنت أثق فيه، بين الاف القراء لمجلة (عالم الكتاب) التي أتشرف برئاسة تخريرها منذ نشأتها في (يناير ١٩٨٤)..! ذلك أن سكرتير التحرير لم يتنبه عند مراجعة الإخراج الفني للعدد الحادى والعشرين (يناير ١٩٨٩)، أن الصفحة الثانية للافتتاحية سبقت الصفحة الأولى وصدر العدد بافتتاحية مقلوبة الترتيب..! وقد أراد ذلك السكرتير الغافل أن يهون الأمر على فقال: إن أحداً لم يلاحظ هذا الترتيب المقلوب..! بل أن بعضهم على حد قوله اتصل به وأثنى على العدد كله وعلى الافتتاحية بخاصة..! فقلت في نفسى: إذا كان إهماله مصيبة فالكارثة الكبرى هي أن يكون قوله صحيحاً..! ورأيت أن اختبر الأمر بنفسى فدفعت كعادتي بنسخة من العدد إلى ذلك القارئ، وسألته في اليوم التالي عما قرأه بعامة وعن الافتتاحية بخاصة..! وكانت المأساة في إجابته التي لم أتوقعها أبداً، فقد أثنى عليها كثيراا

آ \_ إنها في الحقيقة مأساة..! ليست فقط مأساة الجهد الجهيد الذي يبذل غالبا في كتابة المواد القرائية، اختيارا للأهم بين الموضوعات الكثيرة المرشحة للكتابة، وتخليلا دقيقا في صياغة متماسكة لجوانب الموضوع المختار..! ثم يضيع ذلك كله سدى لكسل ذهني أو لعجز فاضح من جانب القارئ..! ولكنها الكارثة غير البعيدة التي تنتظر شعبا أو أمة، تسود بين الطبقة المثاقفة من أبنائها على قلتهم وعلى اعتزازها بهم، تلك الروح

الكسلى أو العاجزة بجاه «القراءة» الواعية، وهي الوسيلة الوحيدة لتنميتهم ومن ثم لتحقيق آمالها فيهم..! وبرغم أنني بطبيعتي متفائل وأرفض تماما مقولة يرددها أعداء الأمة العربية، فإنني أواجه حاليا في الأجيال العربية الجديدة بتخصصنا وبغيره أيضا، بعض الشواهد التي تؤيد تلك المقولة للأسف الشديد. يقولون: إن العرب «أميون» بطبيعتهم مهما أنفقوا من أعمارهم في المدارس والجامعات وفي تعلم القراءة..! إن المتعلم منهم مثل الأمي يعجز أو يكسل على الأقل عن التحصيل المتكامل للمادة المقروءة، ولكنه يستوعب هذا المحتوى نفسه إذا تحدث به أحد أمامه..! ارجو ألا تكون هذه المقولة صحيحة، لأن صحتها تعنى أننا شعب لا مستقبل له على الإطلاق..!

٧ - بطبیعتی ومسئولیتی کمدرس لحوالی أربعین عاما، ألح علی سؤال هام خلال العقدین الأخیرین وهما اللذان تمیزا بمظاهر الانهیار فی شئون القراءة عن سبب من داخل العملیة التعلیمیة نفسها یکون له الدور الأکبر فی هذا الانهیار..! ذلك أننی وغیری من داخل هذه المهنة المقدسة نستطیع بمعرفة ذلك السبب، أن نفعل شیئا نتدارك به الأمر من جانبنا وبجهدنا الذی نملکه. ولم أشغل نفسی کثیرا بالأسباب الخارجیة المتمثلة فی دوامة الحیاة العامة، فبجانب أنها واضحة معروفة لنا ولغیرنا فلیس للمدرسین ید مباشرة فی تدارکها وتلافی أضرارها. وقد تبین لی بعد التأمل والمراجعة، أن «القراءة» ترتبط بالهدف الذی یأخذ المکانة الأهم فی نفس المتعلم. ومن هنا فإن هذا الهدف یأخذ المکانة الأهم فی نفس المتعلم. ومن هنا فإن هذا الهدف

هو الذى يشكل فى الحقيقة، ليس فقط الثمرة المجتناة من القراءة بل هويتها أيضا.

٨ ـ لقد استقر خلال العقود القليلة الماضية في نفوس التلاميذ والطلاب، بموافقة بل بتشجيع محموم من المسئولين في وزارات التعليم ومن أولياء الأمور، هدف وحيد هو الحصول على أعلى الدرجات في الامتحانات، وليس اكتساب الخبرات والمهارات التي يحتاجون إليها في نموهم الفكرى..! وهكذا لم تعد هذه الأجيال تمارس «القراءة» بهدفها الطبيعي ذي القيمة الباقية، وإنما لهدف عاجل محدود يمكن أن يتحقق بتطويع هذه القراءة ولى ذراعها، لكي يتحقق هذا الهدف غير المقدس..! فهناك من يلجأ إلى الغش في تلك الامتحانات، وهناك من يكتفي بالتدريب على نماذج الأسئلة المنتظرة فقط، دون أية قراءة مترابطة عن الموضوعات المعقود لها الامتحان..! وفي كل الحالات حين ينتهي الامتحان بصرف النظر عن درجات الحالات فيه بالحق أو بالباطل، لا تبقى له معرفة ولا خبرة لأن الذافع النفسي للقراءة لم يكن لأي منهما وإنما للإمتحان وقد انقضي..!

9 ـ بل أن هناك نوعا من الامتحانات أسرفت بعض الجهات التعليمية في الاعتماد عليها، هي التي دمرت في نفوس التلاميذ والطلاب الاستعدادات الطبيعية للقراءة الواعية المستوعبة. تلك الأنواع من الامتحانات معروفة لنا جميعا، فهي تضع للامتحان الواحد عشرات الأسئلة الجزئية، وعقب كل

سؤال بضع متفرقات متناثرة عن الموضوع بينها الإجابة الصحيحة. وكل ما يفعله الطالب هو إشارة من قلمه أمام واحدة من تلك المتفرقات حيث يحتمل أن يكون ٥٠٪ من إشاراته العشوائية صحيحة، دون أن يكون قد قرأ أى شئ ودون أن يفكر حتى في الأسئلة الموضوعة أمامه...! أما إذا كان قد استعد بالقراءة فمن الطبيعي أن تكون سطحية، وأن تهمل إهمالا تاما عنصر الربط والتكامل وهما من أهم المعايير الأساسية في القراءة الناضجة..! إن مثل هذه الامتحانات لم تدمر فقط البجانب الأكاديمي الأول وهو «القراءة» الناضجة، بل لقد دمرت كل القدرات حتى البدائية في الجانب الثاني وهو «الكتابة»..! ففي خلال هذه السنوات الأخيرة لم أكن أجد أكثر من واحد في المائة من الطلاب، يستطيع أن يكتب بضعة سطور متكاملة حول فكرة واحدة..!

### \* ثالثا: ،نظرية الذاكرة الخارجية بين قراءتين وكتابتين،

ا ــ وفى اطار تقديمى لهذا الكتاب بمادته الفريدة، أعقد مقارنة مثيرة بين موقفين فى غاية التناقض وغاية الإثارة لمن قرأوا هذه النظرية!!

### الموقف الأول:

هو موقف الدكتور كمال عرفات في هذه الدراسة، حيث قرأ ثم كتب دراسته هذه فوصل بالنظرية إلى آفاق جديدة بعيدة، وهذه هي القراءة البنائية والكتابة البنائية، وإلى جانب ما التزم به من أمانة علمية في الاقتباس والاستناد، تتجلى عنده المقدرة على الفهم والاستيعاب والربط والتكامل وإبداع شئ جديد..

### والموقف الثانى:

هو موقف شخص من دولة عربية قرأ نفس النظرية أيضا، ولكنه نشر مقالة في مجلة عربية متخصصة في الإعلام ونسب إلى نفسه المحتويات الأساسية في هذه النظرية، وكنت أتصور أن من الممكن أن أسمى هذا النموذج بالقراءة الآلية، ولكنني وجدت أنها لا تتصف حتى بالآلية، بقدر ما تتصف بخصائص أخرى تفتك بالحياة الأكاديمية والقيم العلمية، وهي خصائص الغزو والنهب والخديعة...

٧ - وفي مقارنتي بين الموقف الابداعي البنائي في القراءة والكتابة في الدراسة المحالية للدكتور كمال عرفات، والموقف الآخر لدى من نسب النظرية إلى نفسه، (والذي لم ينس أن يغير في بعض الكلمات والمصطلحات، وأن يخطئ في نقل بعضها أيضاً).. في مقارنتي هذه، ترد في ذهني المقارنة بين النحل والنمل.. فنحل العسل يمتص رحيق أزهار كثيرة ومتعددة، ولكنه يخلق مما جمعه عسلاً جديداً كل الجدة، من خلال عملية إبداعية معجزة خلاقة، أما النمل فإنه يجمع ويكوم كل ما يقع عليه بلا إضافة.. وشتان بين الإمتصاص ثم الابداع، وبين لملمة ثم ابتلاع..

وفى المسافة بين قطبى البنائية والآلية، يتوزع الآلاف ممن يقرأون
 ويدرسون فى درجات كثيرة، تبدأ فى أعلا السلم بمن يقرأ

ويحلل ويربط ويستنتج ويبدع، ثم تنزل إلى مستوى من يقرأ لكى ينجح فى الامتحان، حتى تتدنى فى المستوى الأخير من الآلية السلبية التى تخلو من أى إبداع أو موهبة، وقد تصل إلى مستوى لا يوصف، لدى قراصنة ولصوص الأفكار..

### \* رابعا: ذكريات حول «الذاكرة الخارجية»

- ا \_ ولأن نظرية الذاكرة الخارجية تمثل جزءاً عزيزا من نفسى، فأود أن أوجز لمحة عن نشأتها وتطورها. ففى بداية السبعينيات تبلورت فى ذهنى مصطلحات مثل الذاكرة الخارجية والذاكرة الداخلية وأوعية المعلومات، فى موقف عملى بجريبى، بجحت من خلاله فى خلق لغة مشتركة متوافقة بين كثيرين من أصحاب التخصصات المختلفة من إداريين وقانونيين ومهندسين وغيرهم، اجتمعوا فى بعض المشروعات الميدانية فى مجال المعلومات، كان يقوم بها مركز الأهرام للتنظيم والميكروفيلم بالقاهرة، بعد أن كان لكل منهم مفهومه الخاص عن المعلومات حسب تخصصه، ولم يكن بينهم وبين المتخصصين فى المكتبات مصطلحات أو مقولات موحدة أو مشتركة.
- ٢ ـ ثم تطورت هذه التجربة لكى تصبح نظرية، وهى مصرية عربية خالصة، ليس لها مرجع أجنبى أو عربى أخذت عنه، اللهم إلا لحة عبقرية بجلت فى مصطلح رانجاناتان عندما وصف الكتاب بأنه ذاكرة خارجية لمؤلفه.
- ٣ \_ وظللت أشغل نفسى بهذه النظرية منذ البداية، حينما نشرت مقالتين حول الذاكرة الخارجية في عددين من مجلة الثقافة

العربية التي كانت تصدرها سنويا بالقاهرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، في عامي ١٩٧٤، ١٩٧٥، وتابعت تطويرها والإضافة إليها وإعادة صياغتها في مقالات وكتب ومؤتمرات علمية متعددة، ولعل آخر هذه التطويرات حدث في مقالتي في يناير ١٩٩٢ بمجلة عالم الكتب التي تصدر في الرياض.

لقد كنت في كل هذه الجهود أسعى لإيجاد منهج لتحديد الهوية المتميزة لتخصص المكتبات والمعلومات، حريصا على الإفادة من مناقشات الزملاء والمتخصصين في الداخل والخارج، ومن كل أشكال الإتصال العلمي المثمر.

### \* خامساً: شجرة فروعها الأمل..

ويسعدنى أن تكون دراسة الدكتور كمال عرفات التى أقدم لها الآن، استمراراً لطموحى نحو تطوير هذبه النظرية، وإثراء الأسس النظرية والفلسفية فى علم المعلومات، وربطها بالفكر الإنسانى فى أرقى صور الإبداع والرؤية الشمولية للمعرفة، التى تتجاوز الحدود البينية المصطنعة بين فروع العلم، لتصل إلى آفاق بعيدة من الرؤية والاستقراء والتجريد واستشراف أبعاد من مستقبل المعرفة والمعلومات والذاكرة الإنسانية وامتداداتها.. والله تعالى هو الموفق.

أ.د. سعد محمد الهجرسي

القاهرة ـ مدينة نصر ـ يوليو ١٩٩٤

### تقديم

### بقلم الأستاذ الدكتور حشمت محمد قاسم أستاذ علم المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة «التناغم بين الجمال ولغة العلم»

سعدت أن اختصنى الصديق الفاضل الدكتور كمال عرفات، بشرف الوقوف بين يدى هذا العمل الجاد، المفعم فى نفس الوقت بآيات الوفاء، والوفاء كما نعلم من أهم سمات التواصل العلمى المثمر.

ولقد جمعتنى والأخ الدكتور كمال عرفات، منذ ما يزيد عن العقدين، عبر قنوات اتصال علمى وثيق، هموم مشتركة، فى مقدمتها الغيرة على مجال التخصص والعمل على تأكيد صلته بالعلوم الاجتماعية، والتنقيب عن أسسه النظرية. ومما لا يخفى على كل ذى بصر أن المكتبات من المجالات التى تفتقر إلى أساس نظرى. وليس أدل على الافتقار إلى هذا الأساس من تضارب الممارسات وتقلبها إلى حد وصم المكتبيين بالعداء للنظرية. ومما لا شك فيه أن الدكتور كمال عرفات من المؤمنين بأن النظرية أهم أداة عملية، ويتجلى هذا الإيمان فى أعماله العلمية، ما نشر منها ما لا يزال قيد النشر، ويمثل العمل الذي بين أيدينا هذا التوجه خير تمثيل.

ولعالم الرياضيات الهندى «رانجاناثان» فضل الريادة في استعمال مصطلح «الذاكرة الخارجية» في مجال المكتبات والتوثيق للدلالة على دور الوثائق ومرافق المعلومات على دعم الذاكرة الداخلية. ومن نافلة القول أن جميع جهود المهتمين بمقومات الذاكرة الخارجية ترمى في النهاية إلى محاكاة الذاكرة الداخلية ونجاوز ما يكتنفها من قصور. وكما هو الحال في كثير من المصطلحات فإن مصطلح «الذاكرة الخارجية» يكتنفه قدر من المعموض. فإذا كان «رانجاناثان» قد قصره على القطاع الوثيقي في نظام الاتصال وتدفق المعلومات، فإن مفهوم الذاكرة الخارجية يتسع في الواقع ليستوعب جميع عناصر الكون المحيط بنا، والذي تزداد معارفنا بقدر ما يتكشف لنا من أسراره.

وواقع الأمر أن «الذاكرة الخارحية» ليست نظرية بقدر ما هي إطار نظرى أساسي (Paradigm) يحكم الأداء العلمي لإحدى فئات المهتمين بظاهرة المعلومات، وهي فئة المهتمين بالمعلومات في طورها الوثيقي والتنظيمي. ويأتي هذا الطور امتداداً لما ذهب إليه برترام بروكس B. C. Brookes في تصويره لأبعاد ظاهرة المعلومات، والتي تبدأ بالبعد الفيزيائي المرتبط بالحواس والجوارح وقدرتها على التقاط الرسائل، ثم البعد البيولوچي ومرور الرسائل عبر القنوات العصبية، والبعد المعرفي المرتبط بدور العقل البشرى، ثم يأتي بعد ذلك دور اللغة وتقنيات المعلومات وأوعية المعلومات ومرافق المعلومات. ويأتي قبل كل وجود المعلومات في الأعيان انتظاراً لمن يحولها إلى وجود الأذهان، ومن ثم الوجود في الألفاظ والوجود في الكتابة حتى تتوافر مقومات الإتصال واستثمار المعلومات.

هذه ببساطة هى الأوتار الرئيسية التى عزف عليها الدكتور كمال عرفات مقطوعته الموسيقية، حتى نستمتع بهذا الجهد العلمى الأصيل نادر المثال فى نتاجنا الفكرى المعاصر فى مجال المعلومات، والذى يؤكد التناغم بين الجمال والأداء الجاد الملتزم.

نسأل المولى القدير أن ينفع به وأن يكثر من أمثاله، وهو سبحانه الهادى إلى سواء السبيل.

أ. د. حشمت قاسم
 القاهرة ـ غرة صفر ١٤١٥ هـ
 العاشر من يوليو ١٩٩٤ م

الفصل الأول

المداخل والتعريفات

# الفصل الأول

# المداخل والتعريفات

#### الفكرة والهدف من البحث:

منذ مطلع الثمانينات، قمت بتناول نظرية الدكتور الهجرسى عن الذاكرة الخارجية، والتى طرحها كإطار مقترح لعلم المكتبات والمعلومات، قمت بتناولها ضمن بعض المواد التى أقوم بتدريسها، سواء على المستوى الجامعى أو على مستوى الدبلوم العام فى علوم المكتبات والمعلومات، وخاصة فى تدريسى لمداخل هذا العلم، ووجدت نفسى أتوسع فى شرحها وتأصيل بعض أبعادها، وبدأت هذه الأبعاد تتسع مع الجهد والحوار والزمن، حتى شكل ذلك مادة تستحق عرضها وتسجيلها.

والواقع أن الدكتور الهجرسي، قد دعا منذ البداية إلى مناقشتها، وبيان وجهات النظر فيها، إضافة وحذفاً وتعديلاً، وأرجو أن يكون

عملى هذا إضافة متواضعة، كما أرجو أن يلقى منه ومن الزملاء الأعزاء بعض القبول.

ولقد كان لدراستي للعلاقات بين النصوص في التأليف العربي في أربعة عشر قرناً هجرية، والتي نشرت في كتاب عام ١٩٩٣، ودراستي للتأليف المعاصر دراسة ميدانية شملت كثيراً من المؤلفين والمفكرين في مجالات الأدب والإنسانيات والعلوم الاجتماعية، (ولازالت نتائجها بخت النشر)، كان لهاتين الدراستين وغيرهما أثر عميق في ترسيخ يقيني بأن من أهم عناصر ازدهار العلم والتأليف المثمر، وجود التكامل والتواصل بين جهود الباحثين، مع تبجيل العلاقة الإنسانية النبيلة بين الأستاذ وتلميذه، وبين الباحث وزميله، وكانت هذه الظاهرة من أروع ظواهر التأليف العربي القديم، التي اتسمت بروح التواضع والمودة والتواصل والتعاطف بين مؤلفين كان بعضهم يكمل جهد أستاذه أو زميله، وكان البعض الآخر يصل أو يكمل أو يشرح أو يستدرك أو يناقش عملاً لعالم ليس من زمانه أو من مكانه. ولعل من أعظم أسرار العلم والتقدم، وجود التكامل والتواصل والنظرة المنصفة والاحتفاء بكل عمل قيم، وما أكثرها في مدرسة المكتبات والمعلومات في وطننا، سواء لأساتذتنا أو لزملائنا، وما أكثر حاجتها إلى شموس تلقى عليها الضوء وتظهر كوامن إبداعها، بدلاً من أن يبحث كل عن شمعته أو يجدف وحيداً في محيطه!!

ونظرية الهجرسى حول الذاكرة الخارجية، هي عمل بذرى، وهذا تعبير قصد به سلامة موسى «تلك الأعمال التي تنزل من نفوسنا منزلة

البذرة في التربة الخصبة، والتي لها قوة الخميرة، إذ تبعث النمو في غيرها مما كنا نظن أنه بعيد وليس له علاقة بما ندرس»(۱) ، ولقد حدث شيء من ذلك عند تعاملي مع نظرية الذاكرة الخارجية، فقد كانت غرساً قابلاً للإثمار كلما تفاعل معه الفكر، كما أنه إطار عربي النشأة والبنيان، ونحن أولى برعاية ما يبدعه علماؤنا ومفكرونا، كما أننا أولى بتحطيم جدار الصمت الذي جعل حياتنا العلمية والفكرية حركة بغير انجاه، أو شتاء بغير ربيع.

إن قيمة الأفكار لا تكمن فقط في منفعتها اللحظية، بل تكمن في بذريتها وقابليتها للنمو والتطور، وقد سعيت إلى شيء من ذلك.

وكنت أثناء تدريسى لهذه النظرية، التى تعتبر الذاكرة الخارجية امتداداً للذاكرة الداخلية فى عقل الإنسان، كنت أربط بينها وبين ما ذهب إليه عالم الاتصال الشهير مارشال ماكلوهان، من أن ما أخترعه الإنسان فى مسيرته الحضارية الطويلة، ما هو إلا امتداد Extension بشكل أو بآخر، لإحدى قدراته أو حواسه أو أجهزته الجسمية أو العصبية.... إلخ، كما سيتضح عند تعريف فكرة الامتداد بهذا البحث.

ومن هنا تناولت فكرة الامتداد التي تقوم عليها نظرية الذاكرة الخارجية للهجرسي، في ضوء نظرية ماكلوهان الاتصالية الحضارية، واعتبرت أن هذا الامتداد لابد أن تتطور له امتدادات جديدة ومستمرة، طالما كان الامتداد ظاهرة تطورية جدلية لا تتوقف في الإبداع والاختراع الإنساني. ولا يدعى الباحث أن كل الامتدادات التي ترد في هذا البحث، هي من اكتشافه، بل أن الأمر أكثر تفاعلاً وتداخلاً وخصوبة من ذلك، فقد تبلورت هذه الامتدادات من خلال ما يلي:

- ا ـ امتدادات ذكرها الدكتور الهجرسى فى عرضه لنظريته بشكل واضح ولكنه مكثف وموجز، وأحياناً بشكل جنينى تلتقطه العين ويرعاه الذهن، ومن هذه الامتدادات، ما أشار إليه من التطور الكمى والتطور النوعى لأوعية المعلومات، وغير ذلك مما سترد الإشارة إليه فى موضعه.
- ۲ امتدادات تبلورت فى ذهن الباحث نتيجة للاهتمام بالجانب النظرى والفلسفى فى مجال المعلومات خصوصاً والمعرفة الإنسانية عموماً، وانعكاس الخبرات النظرية والعملية المتواضعة للباحث على نظرته ورؤيته، والتعامل لسنوات طويلة تزيد على العشرة، مع هذه النظرية، فكثير من هذه الامتدادات كامن وموجود فى مجالات شتى ومتناثرة، ولكنها فى هذه الدراسة تنتظم فى إطار رؤية منهجية محددة، ومعالجة من زاوية جديدة، تبرز دورها ووظيفتها وموقعها كامتدادات للذاكرة الخارجية.
- " ـ الرجوع إلى مصادر متعددة في مجال علم المكتبات والمعلومات، ومجالات أخرى، حافلة بالعناصر والأفكار والبذور التي تتآلف وتتفاعل مكونة نسيجاً جديداً، وسوف تذكر هذه المصادر في مواضعها بالبحث.

- ٤ ــ استرجاع بعض الظواهر المعلوماتية في مراحل التاريخ والحضارة،
   والتطلع إلى بعض الآفاق في المستقبل المنظور.
- وقد امتزجت في هذه الدراسة مجالات فكرية وتخصصات علمية متعددة، فإلى جانب علم المعلومات والمكتبات، هناك مجالات الاتصال وعلم النفس والفلسفة والتاريخ واللغات وغيرها.

# الذاكرة الخارجية: لمحة تاريخية للفكرة والمصطلح والتفريعات الممكنة:

طرح الدكتور سعد الهجرسى مصطلح الذاكرة الخارجية External طرح الدكتور سعد الهجرسى مصطلح الذاكرة الخارجها كإطار عام لعلم المعلومات والمكتبات، وهي نظرية الذاكرة الخارجية.

وهو يذكر أن هذا المصطلح قد لفت نظره عندما استخدمه العالم الهندى رانجاناثان (۱۸۹۲ ـ ۱۹۷۲) في أحاديثه وبعض كتاباته استخداماً أدبياً على سبيل الاستعارة، لكى يوضح فكرته القائلة بأن الكتاب أو الوثيقة ليسا إلا صورة ذهنية لما عند مؤلف الكتاب أو صاحب الوثيقة، فالكتاب أو الوثيقة في شكلهما المادى، ذاكرة خارجية لصاحب كل منهما»(٢). وقد عبر عنه رانجاناثان بالصورة التالية (Externalized Memory).

وقد حول الدكتور الهجرسي استخدام المصطلح من سياقه الأدبي، إلى استخدام علمي الترخير نظريته بالنسبة لتخصص المعلومات

والمكتبات(٣)، التي يقدمها في أواخر القرن العشرين، بعد مائة عام مضت على ولادة علم المكتبات في القرن التاسع عشر(٤).

وهناك بعض النصوص القديمة، التى توضح أن القدماء كان يراودهم تصور قريب من فكرة الذاكرة الخارجية، وإن لم يستخدموا المصطلح بلفظه، وإنما عبروا عنه بشكل أو بآخر، وفي سياق مختلف تماماً عما استخدم من أجله مصطلح الذاكرة الخارجية، كما استخدمت في بعض الكتابات المعاصرة، مصطلحات تدور حول نفس الموضوع، يوضحها العرض التالي:

#### Extra Somatic Memory الذاكرة خارج الجسد (أ) الذاكرة

#### (من أسطورة يونانية قديمة عن مصر الأقدم)

لاحظ القدماء ظاهرة الكتابة وتسجيل المعرفة، وناقشوا خصائصها بين مؤيد ومعارض، وأطلقوا عليها تعبيرات بجسد فكرتهم عنها، وكان مما لاحظوه أن تسجيل المعرفة بالكتابة يخلق شيئاً جديداً يقع خارج الإنسان، وقد وصلنا نص يوناني قديم يعبر عن ذلك، متوغلاً في التاريخ، محاولاً أن يستحضر لحظة مولد معجزة الكتابة في مصر القديمة.

فقى محاورة بعنوان «فايدروس» Phaedrus لأفلاطون، يروى على لسان سقراط أسطورة حول اختراع الكتابة لدى المصريين القدماء، يقول سقراط محاوراً فايدروس: «لقد سمعت أن واحداً من الآلهة القدماء في مصر، وهو الإله مخوت («وكانوا يرمزون إليه برأس طائر

اسمه أبو منجل أو أبو قردان، وكان يُنسب إليه السيطرة على كل ما يتعلق بالثقافة الذهنية في معتقد المصريين القدماء»)(٥) وكان بخوت أول من اكتشف الأرقام وعلوم الحساب والهندسة والفلك ولعبة النرد والزهر، كما اخترع حروف الكتابة، وقد ذهب نخوت إلى الإله تاموز Thamus الذي كان يحكم مصر كلها حينذاك، ليعرض عليه فنونه واختراعاته، ومن أجل أن ينقلها إلى عامة المصريين، وظل تاموز يستوضح بخوت ويناقشه حول منفعة كل من هذه الاختراعات، ويمتدح بعضها، ولا يروق له البعض الآخر، حتى وصل الحديث إلى حروف الكتابة، فقال بخوت:

«وهذا الاختراع \_ أيها الملك \_ سوف يجعل المصريين أكثر حكمة ، وسوف يرقى الذاكرة لديهم ، لقد اكتشفت بذلك سر الحكمة والذاكرة . أما الملك تاموز فقد أجابه قائلاً: ياتحوت ... إنك أبو الحروف ومخترعها ، ولذلك فإنك تتحيز لها بعواطفك ، فتنسب إليها من المزايا ما هو ليس فيها ، فهذا الاختراع سوف يسبب لمن يستعلمونه ضعف التذكر ، لأنهم مع استخدام الحروف سوف يتوقفون عن تدريب ذاكرتهم التي هي جزء من أنفسهم ، وسوف يعتمدون على الكتابة ، التي تعتمد على حروف خارجية ليست جزءاً من أنفسهم : (External characters Which are no part of themselves) ، واختراعك هذا ليس إكسيراً للذاكرة Memory ، بل هو إكسير للذكر والتناكرة بعنير أن يستوعبوها ، ... للتذكر والمنهم سوف يقرأون أشياء كثيرة ، بغير أن يستوعبوها ،...

ويبدون قادرين على معرفة كثير من الأشياء، وينتحلون مظهر الحكماء، بينما هم جهلاء في أغلب الأحيان»(٦).

#### (ب) نظرة العرب القدماء إلى الكتابة:

تشير بعض الكتابات العربية القديمة إلى أهمية التدوين، فقيل: «العلم صيد والكتابة قيد، وإذا ضاع القيد ذهب الصيد»، وقيل أيضاً: «كل خط ليس في القرطاس ضاع...»(٧). وكان من أعظم القرارات المبكرة في تاريخ الإسلام، تدوين القرآن، وهو ظاهرة معلوماتية وعائية توثيقية بالغة الأهمية في تاريخ الثقافة العربية وفي صمود النص القرآني في مواجهة أهواء التعصب المذهبي والإقليمي والسياسي في كل العصور الإسلامية، وقد نالت من كل شيء إلا النص القرآني الذي يحصن في نصه المدون.

#### (ج) الذاكرة الإلكترونية The Electronic Memory

وقد استخدم هذا المصطلح جيمس تومسون James Thompson في كتابه The End of Libraries ليحمله أفكاره حول إمكانيات الحاسب الآلى، فهو مرتبط بالشكل الالكتروني لاختزان المعلومات واسترجاعها.

#### (د) تسميات فرعية ممكنة للذاكرة الخارجية:

من الواضح أن مصطلح الذاكرة الخارجية، كمجال خصب، قابل لأن تتفرع عنه تعبيرات أو مصطلحات فرعية كثيرة مقترحة، لتدل على بعض أوجه التطور في الذاكرة الخارجية، والتي تسمى ذاكرة

الكترونية حينما تتعلق بالكمبيوتر سواء في الاختزان أو الاسترجاع الالكتروني، وقياساً على ذلك يمكن أن يقترح الباحث التسميات الفرعية التالية:

\_ الذاكرة الخارجية الحجرية (للتسجيل على الأوعية الحجرية).

\_ الذاكرة الخارجية الورقية (للتسجيل على الورق: البردى والصيني).

\_ الذاكرة الخارجية الطينية (للتسجيل على ألواح الطين المحروق).

\_ الذاكرة الخارجية الجلدية (للتسجيل على الرق أو جلود الحيوان).

\_ الذاكرة الخارجية اللمسية (للكتابات البارزة للمكفوفين).

\_ الذاكرة الخارجية التشكيلية (للأعمال الفنية المنحوتة والمرسومة...إلخ).

\_ الذاكرة الخارجية الفلمية (للأفلام السينمائية وأفلام التصوير الضوئي).

ــ الذاكرة الخارجية المغنطيسية (للاختزان على الأشرطة والأقراص الممغنطة).

\_ الذاكرة الخارجية المصغرة (للاختزان على المصغرات الفلمية).

\_ الذاكرة الخارجية الضوئية (للاختزان على الأقراص الضوئية المليزرة).

وهكذا يمكن التسمية بقدر ما تتطور أساليب الاختزان والاسترجاع في أوعية الذاكرة الخارجية، في تاريخها الطويل، الذي يحتوى على كثير مما لم يذكر (مثل العظام والمعادن والأقمشة... إلخ)، أو في مستقبل الأوعية الحافل بالاحتمالات.

## (هـ) الاختزان الخارجي Extermal Storage

وقد أصبح للاختزان في الكمبيوتر أشكال من التخزين المساعد أو

الثانوى، ويسمى أيضا: (Backing Storage) ، (Backing Storage)، ويسمى أيضا: (Secondary Storage) ويقصد به كل أشكال (Auxiliary Storage) ويقصد به كل أشكال التخزين خارج المخزن الرئيسى للكمبيوتر، ويمكن إتاحته للاستخدام عند الحاجة، مثل الأقراص المغنطة وغيرها، فهو بمثابة ذاكرة خارجية للذاكرة الإلكترونية(٩).

#### القلق الفلسفى المصاحب لظهور الذاكرة

#### الخارجية قديما.. وتطورها حديثا

لقد أثار تسجيل المعرفة خارج ذاكرة الإنسان قضايا فلسفية ومعرفية وتربوية منذ القدم، وسواء أكان ما رواه أفلاطون على لسان أستاذه أرسطو في أسطورة فايدروس، من نسج خياله، أو تواتراً لتراث أسطورى أو غير أسطورى قديم يمتد إلى مصر القديمة، فإننا نتعرف على ثلاثة أشياء أساسية في أسطورة أفلاطون:

- ١ وصف الكتابة بأنها شيء خارجي منفصل عن نفس الإنسان وعقله، أى أنه بديل خارجي مادى لذاكرته ومعرفته الداخلية.
- ٢ ـ الخوف من ضمور ملكة الحفظ والذاكرة الداخلية لدى المتعلم، واعتماده على ما هو مكتوب، ثما ينتقص من همته ويعطل طاقاته الفكرية بمعايير القدماء في التعليم، التي تعول على ملكة الحفظ واستعياب المعرفة بعمق طلباً للحكمة وزيادة في العطاء.
- ٣ ــ إن الأسطورة تؤرخ للكتابة في مرحلة متطورة نسبياً، وهي مرحلة حروف الكتابة، مع أنها بدأت قبل ذلك بالتصوير ثم المقاطع.

من جهة أخرى نلاحظ أن التطور الجارى للذاكرة الالكترونية يثير تساؤلات حول دور الكمبيوتر وتكنولوجياته المصاحبة، لأن كل ميكانيزمات الذاكرة خارج الجسد Extrasomatic Memory المتمثلة في ذاكرات الكمبيوتر، تمثل بداية تغيير ثورى عميق، وحتى دور الذاكرة الإنسانية نفسه قد يتغير تماماً... فنحن لا نعرف ماذا نفعل بهذه القوة الناتجة عن التحسيب (أى استخدام الحاسب)، فيما عدا ميكنة عمليات القرن العشرين، ونحن نشبه طفلاً صغيراً يمسك مطرقة، وكل شيء حينئذ يصبح مسماراً، أى شيئاً قابلاً للطرق، وحتى الآن، ولعقود طويلة تالية، فإن التأثير سيكون أساساً في ميكنة الإجراءات ولعقود طويلة تالية، فإن التأثير سيكون أساساً في ميكنة الإجراءات مكلفة، ونحن نميل إلى ميكنة عملية ما، ثم نتساءل: ماذا نفعل معها؟ أو نسأل: ما هي التعقيدات التي ستحدث بالنسبة للأنشطة معها؟ أو نسأل: ما هي التعقيدات التي ستحدث بالنسبة للأنشطة معها؟ أو نسأل: ما هي التعقيدات التي ستحدث بالنسبة للأنشطة معها؟ أو نسأل: ما هي التعقيدات التي ستحدث بالنسبة للأنشطة معها؟ أو نسأل: ما هي التعقيدات التي ستحدث بالنسبة للأنشطة معها؟ أو نسأل: ما هي التعقيدات التي ستحدث بالنسبة للأنشطة معها؟ أو نسأل: ما هي التعقيدات التي ستحدث بالنسبة للأنشطة معها؟ أو نسأل: ما هي التعقيدات التي ستحدث بالنسبة للأنشطة معها؟ أو نسأل: ما هي التعقيدات التي ستحدث بالنسبة للأنشطة من ذات العلاقة؟ (١٠٠).

#### الذاكرة الخارجية في تعريفها العلمي

يجمل الدكتور الهجرسى اللوحة التاريخية للذاكرة الخارجية، بتصويره للإنسان منذ حوالى عشرة آلاف سنة أو أقل أو أكثر، وقد لجأ إلى وسيط خارجى، حجراً أو ما يشبه، فأخذ ينقش عليه رسوماً تذكره بعناصر الخبرة التى أراد تسجيلها، وكانت هذه بداية وجود الذاكرة الخارجية، وكان الحجر بداية أوعية المعلومات(١١).

ومصطلح الذاكرة الخارجية كما صاغة الدكتور الهجرسي في دلالته العلمية، وكما وافق عليه مجمع اللغة العربية في دورة 19۸۲، يعنى: «مجموع الوسائط المادية التى اصطنعها الإنسان ليسجل عليها خبرته، كالحجارة والألواح الطينية وسعف النخيل والبردى والعظام والورق الصينى ومشتقاته اليدوية والآلية، والمواد المصنعة حديثاً كاللدائن والمركبات الكيمياوية ذات السمات الطبيعية الخاصة(۱۲).

وهذا المصطلح هو أشبه ما يكون بفرض عام لتفسير وربط مجموعة من القوانين والحقائق في مجالات البحث والتأليف والنشر والاقتناء والتنظيم الفنى وخدمات المكتبات والمعلومات والضبط الببليوجرافي وما يتصل بذلك كله من المهن والصناعات والتخصصات الفرعية، عبر آلاف السنين، كما يصلح هذا التفسير بالنسبة للمستقبل القريب والبعيد في هذا التخصص(١٣).

وليست الذاكرة الخارجية بالمعنى السابق إلا امتداداً للذاكرة الداخلية للإنسان، وهي امتداد مادى محسوس يعتمد في وجوده على الوسائط الخارجية، وهي أوعية المعلومات(١٤).

ويرى الباحث أن من دواعى الدقة أن نقول إن الذاكرة الخارجية يتم تسجيلها في «أوعية المعلومات. أو أوعية الذاكرة الخارجية»(١٥).

والذاكرة الخارجية امتداد للذاكرة الداخلية، وهو امتداد مركب من عناصر كثيرة، لعل أكثرها محسوسية هو الوعاء الذى تسجل عليه المعلومات، ولكن هناك عناصر أخرى ضرورية مثل الكتابة في أى مرحلة منذ كانت تصويرية حتى أصبحت هجائية، وكذلك عناصر

التشكيل كالنحت أو الحفر، وعناصر التسجيل على الأوعية باستخدام الخواص الكيميائية أو المغناطيسية أو الكهربية أو الضوئية... إلخ.

فالذاكرة الخارجية من أدواتها أوعية المعلومات، إلى جانب نظم وشفرات التكويد في الأوعية. وبناء على ذلك يمكن القول بأن العلاقة بين الذاكرة الخارجية وأوعية المعلومات، هي مثل العلاقة بين المحتوى والوعاء، أو العلاقة بين المعرفة كطاقة ذهنية والوسط الذي تختزن فيه وهو بعض خلايا المخ التي تختص بوظائف الذاكرة لدى الإنسان.

ومن المهم هنا التعرف على الصياغات التالية في مجال «المفهوم الوعائي للمعلومات». في نظرية الهجرسي:

- المعلومات في صورتها الذهنية التفكيرية (حيث تتحرك في إطار الذهن) ، (١٦٠) وهي ما يقابل الذاكرة الداخلية في تعريف الدكتور الهجرسي.
- ٢ \_ المعلومات في صورتها النطقية التعبيرية، وقد تكون متزامنة أو تالية للصورة الذهنية السابقة، وهي تتحقق في مجال الاتصال الشفهي(١٧).
- " \_ المعلومات في صورتها الوعائية، حيث تتجسد المعلومات والبيانات في وسيط مادى خارج الإنسان، وهنا يبرز المفهوم الوعائي للمعلومات، وهو ما يقابل في تعريف الدكتور الهجرسي الذاكرة الخارجية(١٨).

ويعتبر الدكتور الهجرسى أن «علم المعلومات الوعائية»، هو التسمية الأكاديمية لتخصص المكتبات والمعلومات، أما المعلومات غير الوعائية، فهى مجال لعلوم أخرى شقيقة أو مجاورة لتخصص المكتبات والمعلومات(١٩).

#### تطور عرض النظرية

تطورت هذه النظرية بعد ولادتها عدة مرات، منذ عام ١٩٧٥ (٢٠) وحتى عام ١٩٩٠ وهو تاريخ آخر تخديث نشر لها.

وقد عرض الدكتور الهجرسي هذه النظرية بشكل متكامل في عدة أعمال منشورة، لعل أهمها الأعمال الثلاثة التالية حسب التسلسل الزمني:

١ ـ (كتاب) : الإطار العام للمكتبات والمعلومات، أو، نظرية الذاكرة الخارجية. ـ الجيزة: مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي.

\_ ط۱: ۱۹۸۰ . \_ ۷۰ ص

\_ ط۲: ۱۹۸۱ ـ ۲ه ص.

۳ - (فصول من کتاب) : المکتبات والمعلومات: أسس علمیة حدیثة ومدخل منهجی عربی – الریاض : دار المریخ للنشر،
 ۱۹۹۰ – ۲۵، ۲۵۸ ص.

\_ احتلت النظرية الصفحات من ١١٨ \_ ١٧٦.

وقد تميزت المعالجة في هذا الكتاب، بإضافة وتطوير للنظرية ومصطلحاتها وأبعادها، وخصوصاً فيما يتعلق بمعالجة الذاكرة الخارجية الخاصة، وهو تعبير يقابل على سبيل المثال: المكتبة أو مركز المعلومات التي تمثل ذاكرة خاصة لمؤسسة معينة.

ويعتبر الدكتور الهجرسى أن حديثه عن هذه النظرية في هذه الصورة الأخيرة، هو أكمل عرض للنظرية قام به حتى تاريخ نشرها عام ١٩٩٠، وإن كنت أرى أن كتاب الإطار العام لا يزال ضرورياً إلى جانب الصورة الأخيرة للنظرية في الكتاب الأخير.

وقد ظهرت في هذه الإصدارات الثلاثة، مصطلحات واضحة تتضح من خلالها مفاهيم وصياغات محددة، يمكن باستعمالها ومناقشتها وتطويرها بلورة مفاهيم كثيرة، كانت ولازالت تطرح بمصطلحات أو تعبيرات متعددة، سواء بالإنجليزية أو العربية، مما يخلق الفوضي والاضطراب في مجال التخصص نظراً لعدم توحيد وتحديد المصطلح، وهي مسألة منهجية هامة في كل علم وكل تفكير علمي، كما يمكن بمناقشة هذه النظرية إيضاح أبعاد وعلاقات هامة في علم للكتبات والمعلومات، على أسس نظرية وتطبيقية وتطورية.

# الذاكرة الداخلية (لدى الإنسان) ، المصطلح والمجال:

أصبح من الضرورى إضافة صفة لكلمة الذاكرة التى بداخل الإنسان، بأنها «داخلية»، بعد أن طرح استخدام مصطلح الذاكرة الخارجية، حتى يمكن المقابلة والتفرقة بينهما، فمصطلح الذاكرة Memory يطرح عند الفلاسفة وعلماء النفس مجرداً من غير صفة لأنه لم يكن هناك مصطلح معاكس يستدعى إضافة صفة لتمييزها.

فاستخدام صفة الداخلية للذاكرة أمر مستحدث مع طرح الدكتور الهجرسي لنظريته حول الذاكرة الخارجية، «ويطلق لفظ الذاكرة على القوة التي تدرك بقاء ماضي الكائن الحي في حاضره، وكانت عند العرب القدماء تسمى بالحافظة، لعلاقتها بالحفظ والتذكر، والتذكر هو إحضار الشيء في الذهن وهو ضد النسيان، وقد عرفها ابن سينا بأنها قوة محلها التجويف الأخير من الدماغ من شأنها حفظ ما يدركه الوهم من المعاني الجزئية» (٢١). والوهم هو إدراك المعنى الجزئية المتعلق بالمعنى المجنئي

ويعرف المعجم الفلسفى الذاكرة بأنها قدرة النفس على الاحتفاظ بالتجارب السابقة واستعادتها(٢٣). (أى الاختزان والاسترجاع بلغة علم المعلومات).

وتطلق الذاكرة في أيامنا هذه على اتصاف الآلات الحاسبة بالقدرة على تكرار الحركات المخزونة فيها، ويدخل ذلك في اختصاص علم السيرناطيقا Cybernitics أو السبرانية، ويعنى علم التحكم الذاتي(٢٤).

ودراسة الذاكرة (الداخلية) Memory، هي من اختصاص علوم متعددة، على رأسها علم النفس المعرفي: Cognitive psychology وهو علم تكوين وتناول المعلومات لدى الإنسان -Cognition هي موضوع اهتمام هذا وessing وغالباً ما تكون المعرفة Cognition هي موضوع اهتمام هذا الفرع من فروع علم النفس.

وتتعلق هذه المعرفة بأنواع المعلومات المختلفة التي يكتسبها الإنسان في مواقف الحياة التي يتعرض لها، كما تتعلق بالعمليات المرتبطة بطريقة اكتساب هذه المعلومات والاحتفاظ بها في الذاكرة، وإعادة استخدامها، ويطلق على هذه العمليات بصفة إجمالية العمليات المعرفية (٢٥) Cognitive processes).

ويتطلب الاهتمام بدراسة كيفية تكوين وتناول المعلومات لدى الإنسان، الدراسة العلمية لعدة عمليات مثل الإحساس، والانتباه، والإدراك، والتذكر، واتخاذ القرار، وحل المشكلات، والتخيل، والتفكير، والتعلم(٢٦).

«وفى حين يعتبر الإدراك العملية العقلية التى يتصل الفرد من خلالها بالعالم الخارجى فى الموقف الراهن، فإن التذكر هو عملية إدراك (راجعة) للمواقف الماضية من خبرات وأحداث. فالإدراك هو وسيلة الفرد فى تخصيل موضوعات وعناصر الخبرة المباشرة والموقف الراهن، أما التذكر فهو استرجاع لهذه العناصر والموضوعات وما يرتبط بها من خبرة سابقة.

وتتضمن عملية التذكر عدة عمليات مثل الحفظ Recognition والتعرف Recall والاستدعاء الم

ويعتمد الاستدعاء باعتباره من أشكال التذكر، على الصور الذهنية التي يكونها الفرد، وقد يحدث ذلك في صورة ألفاظ، أو عبارات، أو معان، أو حركات، ولذلك يعتبر الاستدعاء استرجاعاً للماضي في واحدة أو أكثر من هذه الصور» (٢٧).

#### أوجه الشبه بين الذاكرة الداخلية والذاكرة الخارجية

يبدو أن هناك ميلاً قديماً للتعرف على أبعاد التشابه بين ذاكرة الإنسان وبين وسائل تسجيل المعلومات على أوعية مادية.

فعندما حاول أرسطو تعريف الذاكرة عند الإنسان، استعار لها تشبيها مأخوذاً من مملكة الذاكرة الخارجية في عصره، فقد أطلق على الذاكرة «نظرية النسخ Copy theory، حيث شبه المخ بطبقة شمعية ملساء، تنطبع عليها إدراكات وأفكار الفرد، وتصور بذلك أن العقل يقوم بنسخ الموضوعات التي يتعرض لها الفرد» (٢٨).

ويلاحظ أن اليونانيين عرفوا ضمن أوعية الكتابة، ألواح أو طبقات الشمع المثبتة على سطح الخشب أو العاج، والتي تنقش عليها الكتابة بسهولة(٢٩).

ورغم الخصوصية الشديدة للذاكرة الداخلية، وإمكانياتها الهائلة من زاوية التفكير والإبداع والتخيل والتحليل المنطقى وغير ذلك من آفاق لا تدخل الاختراعات المادية والآلية في منافستها، فإن من الممكن رصد بعض أوجه التشابه بين الذاكرة الداخلية والذاكرة الخارجية فيما يلى:

١ \_ التكويد Encoding . وهو وضع المعلومات في نظام System ، بمعنى

تحوير المعلومات Modifying لتصبح في صورة ملائمة للنظام الإنساني أو الآلي(٣٠) أو «وضع البيانات في صورة رمزية أيا كانت ، أو استخدام النبضات الكهربائية لتمثيل البيانات بصورة يمكن التعامل معها، أو تحويل رسالة إلى نبضات يمكن أن تحملها قناة الاتصال، وعكس التكويد هو التفسير أو فك الكود decoding، وذلك ما يحدث في استخدامات الحاسب الآلي(٣١).

- Y ــ التخزين Storage، وهو ينطبق على التخزين على الأوعية، سواء كانت بدائية كالحجارة وألواح الطين والبردى... إلخ. أو متطورة كأوعية الحاسب والأقراص الضوئية المليزرة.
- ٣ ـ الاسترجاع Retrieval: وهو يحدث في الذاكرة الداخلية بصور وميكانيزمات متعددة، وعن طريق أشكال متعددة للاسترجاع، ولكن الاسترجاع من الذاكرة الخارجية لا يتم بالمرونة والتلقائية والفورية التي تحدث في الذاكرة الداخلية، بل يتم عن طريق عدة أشكال أو مراحل لكل منها عائد معين، وهي:
- (أ) استرجاع المعلومات مباشرة من الوعاء، سواء بقراءته قراءة متصلة أو بالرجوع إلى المطلوب مباشرة في الكتب المرجعية أو نظم المعلومات.
- (ب) استرجاع البيانات الببليوجرافية التي تُعرَّفنا بالأوعية كمرحلة مبدئية، عن طريق الفهارس والكشافات والببليوجرافيات.
- (ج) استرجاع الأوعية ذاتها من مؤسسات مثل المكتبة أو الأرشيف... إلخ(٣٢).

وحتى النسيان الذى يعد من مشكلات الذاكرة الداخلية، والذى يتساءل بعض الباحثين هل هو فقدان فى الاختزان أم فشل فى الاسترجاع (Storage loss or retrieval failure). فإن هناك ما يقابله فى الذاكرة الخارجية من مشكلات تتعلق بفقدان الاختزان بسبب التلف أو الغموض مثلاً. والفشل فى الاسترجاع للتشتت أو عدم الاستدلال الببليوجرافى (أى عدم المعرفة بوجود الوعاء المطلوب)، أو عدم عدم الاستدلال النصى (أى عدم المعرفة بوجود المعلومة المطلوبة داخل نص معين، رغم المعرفة بوجود الوعاء). وتزداد أوجه المقارنة بين الذاكرة الداخلية لدى الإنسان والحاسب الآلى بالذات، «باعتبارهما المامين على قدر من التماثل، لتكوين وتناول المعلومات الرمزية Symbolic Information).

ويمكن المقارنة بين المراحل الأساسية لاختزان المعلومات واسترجاعها في كل من الذاكرة الداخلية للإنسان ووعاء الذاكرة الخارجية، في الشكل التالي:

| التذكر٣     | الاختزان ۲ —                                   | الإدراك ١ -                                   | ذاكرة الإنسان:         |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| الاسترجاع ٣ | الاختزان ۲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | التسجيل ١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وعاء الذاكرة الفارجية: |

ملعوظة (١) : الإدراك لدى الإنسان يكون لعناصر موقف راهن، أما وعاء الذاكرة الخانسة فهو لا يدرك، بل تسجل عليه بيانات أو معلوم سواء «بالكتابة أو بالرسوم، أو

بالمقاطع، أو بالحروف الهجائية، إلى جانب رموز أخرى حسابية أو موسيقية (مثل النوتة الموسيقية)، أو غير ذلك، أو بالخصائص الكيميائية (مثل تصوير الأفلام السينمائية والصور الفوتوغرافية، أو بإحدى الخصائص المغناطيسية أو للكهربائية أو الالكترونية أو الضوئية (٣٥).

ملحوظة (٦): وعلاقة الإدراك بالاختزان في الذاكرة الداخلية ليست مسألة حتمية، فالإدراك مسألة شديدة التدرج والتنوع، وتعتمد على الحواس الخمس للإنسان، ولا يعنى الإدراك اختزاناً في كل الأحوال أو بنفس الدرجة، فهناك عدد لا يحصى من المدركات في طريق الإنسان وهو يمشى في الطريق أو يشاهد مباراة رياضية... إلخ، ولكن ذلك لا يعنى الاختزان لكل المدركات بنفس الدرجة، بالإضافة إلى ما يمكن أن يستقر فيما يُسمى باللاشعور، ولا يكون متاحاً ضمن رصيد الذاكرة وإمكانية التذكر.

ويوضح الشكل التالي، المراحل أو النظم الأساسية التي يتفق حولها كثير من علماء النفس المعرفي(٣٦):

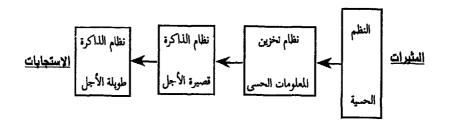

أما الاختزان في الذاكرة الخارجية فهو يتم بمجرد التسجيل في وعاء المعلومات، وكل ما يمكن أن نميزه من درجات في التسجيل الخارجي في الوعاء هو:

- (أ) التسجيل المؤقت، مثل المسودات (أو الكروكي) أو التجارب الأولية في الكتابة أو الرسم... إلخ. ويمكن أن يستغنى عن هذه التسجيلات المؤقتة، أو يتم حفظها، وهنا نميز في مجال الذاكرة المخارجية بين الاختزان، والحفظ (أي الاحتفاظ بالوعاء بصورة أو بأخرى، وقد يكون ذلك بإصدار أمر للحاسب الآلي بالاختزان في ذاكرته أو ذاكرة مساعدة).
- (ب) التسجيل الدائم (نسبياً) وهو يعنى الوصول إلى صورة من التسجيل تلقى الاهتمام بالاحتفاظ بها، مثل المخطوطة أو النص المطبوع أو التسجيل الصوتى... إلخ. وعنصر الحفظ هنا هام بالنسبة للاختزان.
- ملحوظة (٣): والتذكر لدى الإنسان يكون لخبرة أو خبرات سابقة، أما الاسترجاع من وعاء المعلومات فيأخذ عدة أشكال ومراحل كما سبق توضيحه.

ولا يمكن مقارنة الذاكرة الخارجية بالذاكرة الداخلية في مجالات الإبداع والتخمين والتنبؤ، ومعالجة البيانات وضبط المعلومات واستيعاب المعرفة في رؤية فلسفية متكاملة قد تصل إلى مستوى الحكمة، ولكن الذاكرة الخارجية تتفوق في إمكانياتها المادية والعددية والحصرية، وغير ذلك من امتدادات سوف يتناولها هذا البحث، ولكن من المهم الإشارة إلى أن الذاكرة الخارجية قد أصبحت تمتلك قدراً

من الذكاء الصناعى فى الحاسبات الالكترونية، يتعلق بالحساب والمقارنة وغير ذلك، وهى عمليات قد تكون شديدة التعقيد والضخامة، شاملة لعدد هائل من المتغيرات، ولكنها تعتمد على تكرار الحركات المخزونة فيها، وعلى برمجتها السابقة.

وبينما يمكن القول بأن الذاكرة الداخلية تتميز بالإدراك، والاختزان والمعالجة التي ليس لها حدود من الإبداع، فإن الذاكرة الخارجية تتميز بالاختزان الذى ليس له حدود من الاستيعاب والاستمرارية، مع قدرة محدودة في المعالجة أو جوانب الذكاء الصناعي.

#### فكرة الامتداد عند ماكنوهان:

#### الوسيلة امتداد للإنسان

يقوم البحث على أساس تتبع امتدادات الذاكرة الخارجية، التى وضعها الدكتور الهجرسى كامتداد للذاكرة الداخلية، وفيما يلى توضيح لفكرة الامتداد عند عالم الاتصال مارشال ماكلوهانMarchall منها في هذه الدراسة النظرة التطورية في فكرة الامتدادات التي تتفرع من الذاكرة الخارجية.

يتناول ماكلوهان كل الوسائل التي يستخدمها الإنسان، باعتبارها «امتدادات Extensions أو توسيعات لقدرات بشرية معينة، سواء كانت قدرات ذهنية أو مادية» (۳۷) ، «ويبدو الامتداد كما لو كان تضخيماً لعضو أو حاسة أو وظيفة لدى الإنسان» (۳۸) ، وعلى هذا الأساس تعتبر «الكتابة امتداداً للصوت والذاكرة» (۳۹) ، وضمن الامتدادات التي

يوضحها ماكلوهان، «الكتاب الذى يعتبره امتداداً للعين» (٤٠)، ولكن الأدق في ضوء نظرية الذاكرة الخارجية اعتبار الكتاب امتداداً للذاكرة، وقياساً على فكرة الامتداد لدى ماكلوهان، يمكن أن نتعرف على الامتدادات التالية:

- ـ العصا امتداد لليد.
- \_ العدسة امتداد للعين، ويشمل ذلك التليسكوب والميكروسكوب وكل منظار للرؤية أو القراءة أو غيرها.
- ـ العجلة امتداد للقدم، وكذلك الطائرة التي تختزل المسافات التي كانت القدم الأداة الأولى في قطعها.
  - ـ السكين امتداد للأسنان، والأظافر.
  - \_ الملابس والجدران امتداد لجلد الإنسان الذي يحميه.
    - \_ الراديو وسماعة التليفون امتداد لأذن المستمع.
  - ـ الميكروفون والجزء المرسل من التليفون امتداد لحنجرة المتكلم.
- ـ السينما والجزء المرسل من التليفون امتداد لحاستى السمع والبصر معاً.
  - ـ الكهرباء امتداد لقوة الإنسان وأيضاً امتداد لجهازه العصبي.
    - ــ المدفع امتداد لقبضة اليد، والقذيفة امتداد لضربة اليد.
      - \_ المطبعة امتداد لليد التي تكتب المخطوط.
- \_ الكمبيوتر امتداد للذاكرة حينما يختزن، ولليد حينما يكتب ويطبع ويرسم. وللتفكير حينما يجرى عمليات حسابية، وللخبرة

الفنية الدقيقة حينما يفحص جودة المنتجات ويراقب خطوط الإنتاج... إلخ.

وتعتبر وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة امتدادات متطورة لقدرات وحواس الإنسان، مثل الإذاعة والتليفزيون والراديو والصحافة ونظم الاتصال عن بعد، ولكل وسيلة خصائصها المميزة، المستمدة من:

- (أ) إمكانياتها كامتداد للإنسان، وطبيعة أدائها.
- (ب) تأثيرها على جمهورها، وينبع التأثير من طبيعة الوسيلة ذاتها، ومن المضمون الذي توصله(٤١) .

الفصل الثاني

امتدادات الذاكرة الخارجية

#### الغصل الثانى

# امتدادات الذاكرة الخارجية

يتناول هذا الفصل ما أمكننى التوصل إليه من امتدادات الذاكرة الخارجية، اعتماداً على الأساس الذى قام عليه البحث، وهو أن الذاكرة الخارجية نشأت كامتداد للذاكرة الداخلية للإنسان، كما تذهب نظرية الهجرسى(٤٢) ، ثم أصبح للذاكرة الخارجية امتدادات بدأت في التطور منذ نشأتها القديمة، ولازالت تتطور وتتحقق تبعاً لما يلى:

- ١ ـ تطور تكنولوجية الأوعية والاختزان.
- ٢ ـ تطور تكنولوجية استرجاع المعلومات.
- تطور استخدام الأوعية وما تختويه من معلومات، بشرط أن يكون
   لهذا الاستخدام انعكاس على الأوعية ذاتها فى حلقات من
   التطور أو التنوع فى إنتاج نصوص جديدة فى أوعية جديدة.

وفيما يلى مخطط لكل امتدادات الذاكرة الخارجية التي توصلت إليها في هذه الدراسة، ثم عرض تفصيلي لكل من هذه الإمتدادات.

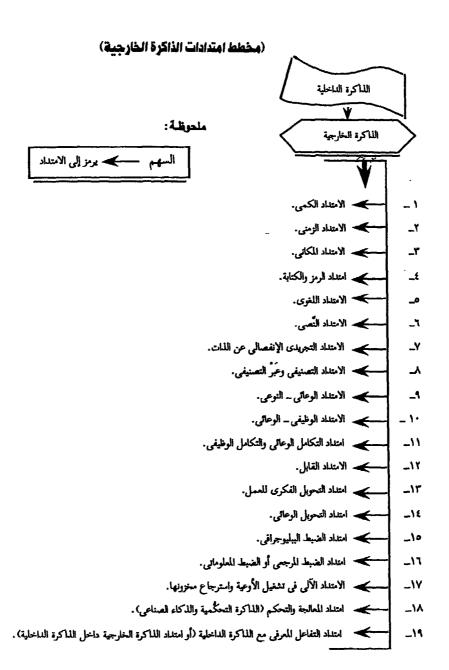

### العرض التفصيلي للإمتدادات

#### أولا - الامتداد الكمي:

يتمثل الامتداد الكمى للذاكرة الخارجية، في الطاقة الاختزانية غير المتناهية، لمعرفة الإنسان وخبراته في أوعية المعلومات(٤٣)، ويمكن أن نرصد الأبعاد التالية لهذا الامتداد الكمى:

# (أ) البُعد التركيمي الشمولي:

بمعنى أنه لا يتضمن ميكانيزمات لانتقاء فئة من المعلومات أو اختزال أو نسيان فئة أخرى، كما يحدث فى الذاكرة الداخلية نتيجة دوافع واستعدادات نفسية واعتقادية معينة، بل يتضمن القدرة على احتواء كل أشكال المعرفة والعلاقات بين الأفكار سواء كانت علاقة تناقض أو تشابه أو اقتران (بمعنى حدوث الأقكار بالقرب من بعضها فى الزمان)، أو ارتباط وهي العلاقات التى أشار إليها أرسطو فى قوانين الفكر(٤٤)، أو غير ذلك من العلاقات، كما يتحمل هذا البعد مختلف درجات التعقيد فى المعلومات المختزنة، بدءاً من البسيط وتدرجاً نحو المعقد.

# (ب) البُعد العددى:

ويعنى إمكانية الزيادة الإنتاجية للنسخ من الوعاء الواحد، أو تتوع أشكال الأوعية، أو تحويلها من شكل إلى شكل، وقد تطور هذا البعد مع ظهور الطباعة، وازدادت إمكانياته مع تطور تكنولوجية الإنتاج للأوعية غير التقليدية.

# (ج) البُعد الاستخدامى:

لا يتزايد الكم هنا من خالال تزايد عدد الأوعية، بل من خلال ما يلي :

- \* تزايد مرات الأداء أو الاستخدام للنص أو الوعاء(٤٥).
- \* الاستخدام المتزامن المشترك من جانب عدد من المستفيدين للوعاء الواحد، وذلك من خلال نظم الاسترجاع المحسبة(٤٦) Computer Retrival Systems والمؤسسات التي تتيح هذه الخدمات مثل بنوك المعلومات والمراصد الببليوجرافية والشبكاتNetworkes التي يحقق تبادل المعلومات العلمية والببليوجرافية، أو ما يمكن أن نسميه: المشاركة من خلال المشابكة.
- \* وسوف يضاف إلى إمكانيات الاسترجاع المحسب، دخول الأقراص الضوئية بإمكانياتها في هذا الجال، حيث يمكن أن تخدم بشكل متزامن عن طريق طرفيات الاستخدام Terminals، من خلال ملفات جاهزة دائماً للاستخدام(٤٧).

- \* وتتزايد إمكانيات الاستدلال والوصول إلى الوحدات الدقيقة من المعلومات، أو ضبط الوصول Access Control، من خلال نقاط الوصول غير المحدودة Unlimited Access، واكتشاف مزيد من العلاقات بين مكونات المعرفة، مع تقدم الأسس النظرية والفنية والتطبيقية لتحليل المعلومات وتكشيفها واستخلاصها ... إلخ.
- \* وتتسع إمكانيات البحث لتشمل استرجاع وإعادة استنساخ الصور والنصوص والرسوم والتسجيلات المختلفة(٤٨).
- \* والواقع أن التطور الهائل في شبكات الاتصال المحلى والدولى والفضائى ونظم نقل النصوص وغيرها، يصب كل مزاياه وطاقاته في خدمة بث المعلومات، وسوف يتيح الاتصال عن بعد التغلب على مركزية المجموعات، والقدرة على التحكم الحلى Local Control في مخزون المعلومات مهما كان بعيداً، كما أن سهولة المعالجة اليدوية في النظم الالكترونية للمعلومات تعزز من الخصوصية في الاستخدام(٤٩).

#### (د) زيادة الطاقة الاختزانية لأوعية الاختزان Storage Media:

وقد تطورت هذه الامكانية من خلال الاختزان المكثف -Com مقد تطورت هذه الامعلومات في الأوعية الضوئية، ولقد بدأت مكتبة الكونجرس في تجاوز حدود التخزين المصغر والممغنط كأشكال للحفظ، بتحسين الأقراص الضوئية(٥٠).

والاختزان الضوئى Optical Storage هو تكنولوجية جديدة راقية، ومن أسرع التكنولوجيات المتحركة، وقد أصبحت صناعة الأقراص الضوئية ذات نمو انفجارى(٥١).

ومن خصائص الأقراص الضوئية، الكثافة العالية في اختزان المعلومات، بمعدلات تزيد من (٥٠ ـ ٢٠٠) مرة من أعلى كثافة للأقراص الممغنطة المستخدمة حالياً في مراكز الحاسبات الكبرى والكثافة العالية هي ميزة هامة في حد ذاتها، وتؤدى إلى تخفيضات بالغة في كل من التكلفة، ومدد الاسترجاع، وفي الحيز الذي تتطلبه مجموعات الكتب ومختلف الأوعية، بالإضافة إلى أنها مصممة للوصول إليها تحت ضبط الحاسبات، ويتم الاستخراج منها عن طريق شعاع منعكس من شعاع ليزر منخفض القوة (٥٢).

#### (٨) الاختزان التحويلى:

حيث يعاد استنساخ الأوعية التقليدية الهالكة، في أوعية معمرة أو أشكال متطورة من الاختزان، مع التطور في إمكانيات مؤسسات اختزان الأوعية، مثل بنوك المعلومات، والمكتبات وغيرها.

# ( و ) زيادة البعد الكمى:

ويزداد البعد الكمى ثراءً بتفاعل عناصره مع البُعد المكانى والبُعد الزمنى للذاكرة الخارجية، كما سيتضح في الامتدادات التالية.

#### ثانياً - الامتداد الزمنى :

إنّ تفحصنا للامتداد الزمنى للذاكرة الخارجية بأوعيتها المتعددة، البدائية والمتطورة، يجعلنا نرى أبعاده في الماضي والحاضر والمستقبل.

### (أ) الامتداد في الماضي:

ففى المستوى الأول، نجد الذاكرة الخارجية تحقق امتداد الحاضر فى الماضى، وتجعل الماضى شيئاً موجوداً ومستمراً فى الزمان المعاصر بشكل لا يتحقق لذاكرة الإنسان الداخلية المرهونة بالعمر البشرى أو بصحة جهاز الذاكرة نفسه داخل العمر البشرى، وبقدر ما يمكن المحافظة على أوعية المعلومات، وبقدر ما تصمد مادة كل وعاء منها، وبقدر ما يمكن استنساخها أو تجديدها أو تبديلها بغيرها من أنواع الأوعية (انظر امتداد التحويل الوعائى)، بقدر كل ما سبق، يمكن أن يتحقق الامتداد الزمنى الحون الذاكرة الخارجية من الماضى إلى الحاضر إلى المستقبل، وهو الإمتداد الزمنى الإنسانى ذاته.

وإلى جانب تحرر الذاكرة الخارجية من محدودية العمر البشرى للفرد سواء كان مرسلاً للمعلومات أو وسيطاً حافظاً أو ناقلاً لها، فإنها لا ترتبط بجيل أو عصر أو حضارة محددة، بل تمتد بأوعيتها إلى آلاف السنين، وهذه الآلاف هي المعيار النسبي حتى الآن بالنسبة لتاريخية هذه المنتجات الحضارية للإنسان، والتي من بينها أوعية المعلومات، ومثال ذلك بقاء رسوم الإنسان

البدائى على جدران الكهوف، وكتابات السومريين والمصريين القدماء والأكاديين والآشوريين والبابليين واليونانيين والرومان والعرب وغيرهم إلى عصرنا الحاضر، متجاوزة عتبات الزمان، ومتصلة بحركة الفكر والمعرفة في عصرنا الحديث وفي عصور مقبلة.

#### (ب) الامتداد في الحاضر:

وبالنسبة للامتداد في الحاضر، فإن الحركة الأساسية لهذا الامتداد تتمثل في كل علاقات الاتصال الإنساني القائمة، وهي حركة تكتسب اتساعها من اتساع المكان، والاتصال عن بعد، كما هو موضح في الحديث عن الامتداد المكاني بهذه الدراسة.

#### ( ج ) الامتداد في المستقبل:

أما الامتداد في المستقبل ، فهو يعنى الكثير بالنسبة لما تسجله الذاكرة الخارجية للمستقبل، من تنبؤات علمية واقتصادية واجتماعية وغيرها، ورؤى فلسفية للمستقبل، وخطط وجداول وبرامج مستقبيلة لحركة الأفراد والمؤسسات، كما يعنى الكثير بالنسب لبقاء أوعية المعلومات وهي الشكل المادى للذاكرة الخارجية في المستقبل.

وقد ظل شبح الفناء يهدد أنواعا كثيرة من الأوعية مثل الورقية التي تتهددها أخطار كيماوية وفيزيائية وحشرية وفطرية كثيرة، وكذلك البردى والرق والميكروفيش والميكروفيلم(٥٣)،

وحتى الحجرية منها التى تتآكل وتتفتت وتتعرى، ولكن استبدال بعضها بأوعية بديلة ضمن لبعضها شيئاً من مقاومة الزمن، مثل تصوير الدوريات والمخطوطات على مصغرات (ميكروفيلم أو ميكروفيش) وغير ذلك، كما أن ظهور الاختزان الضوئى على الأقراص المختلفة، ووسائل الاختزان الاليكترونية الأخرى، قد خلق أبعاداً زمنية واسعة تضمن طول البقاء للأوعية المتطورة الجديدة(٤٥)، التى يمكن أن تختزن ما هو جديد، وما هو قديم بعاد محميله عليه.

ويمكن أن نصور كثيراً من الامكانيات الاتصالية التي يحققها البعد الزمني للذاكرة الخارجية في الأشكال التالية:

| مجموع في<br>المستقبل | مجموع معاصر | فرد في<br>المستقبل | آرد معاصر |                                  | ان                                   |
|----------------------|-------------|--------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|
| √                    | √           | √                  | <b>V</b>  | نفس الفرد<br>(مثل صاحب المذكرات) | فُرِد معاصر                          |
| √                    | √           | <b>√</b>           | √         |                                  | مجموع فى العاضى<br>(مثل إخوان الصفا) |
| √                    | √           | √                  | √         | نفس الجموع                       | مجموع معاصر<br>مثل حزب/مجلس إدارة    |

(د) ولعنصر الزمن مردود بالغ الأهمية بالنسبة لقطاعات كثيرة من المعرفة إن لم يكن لها كلها، «فالعلم مثلاً نشاط مستمر،

ولذلك فإن المعرفة العلمية غير نهائية وليست ثابتة، فالنظريات التى تم قبولها على نطاق واسع بين العلماء والباحثين في وقت معين تتغير النظرة إليها في وقت لاحق»(٥٥). وبذلك يضمن الامتداد الزمني للذاكرة الخارجية فرصة للمعرفة العلمية في البقاء والتعرض لمراحل الملاحظة والفروض أو النظريات، ومراحل التحقق واستخراج القوانين وتعديلها وضبطها أو تغييرهاكلية، وقد تستمر المرحلة الواحدة مئات بل آلاف السنين، مثلما حدث بالنسبة لنظريات القدماء حول علاقة الأرض بالشمس، أو حول الجاذبية وغيرها، ومثلما سيحدث لمعرفتنا وعلومنا الحاضرة في مراحل تالية.

- (هم) ومن الجدير بالذكر هنا الوصف الذى أطلق على تأثير مخزون المعرفة على الإنسان الذى ينهل منه، وهو أنه يجعل العمر البيولوجي، أى أن العمر الذى البيولوجي يمتد إلى العمر الجيولوجي، أى أن العمر الذى لا يتجاوز ٧٠ أو ٨٠ عاماً، يعود بالدراسة وكأنه مليون عام»(٥٦).
- ( و ) وتتجه الدراسات النفسية المعاصرة إلى تقسيم نظام الذاكرة لدى الإنسان إلى مستويات وهي:
  - \_ السجل الحسي Sensory Register (٥٧).
  - ـ الذاكرة قصيرة المدى Short term Memory ـ
  - \_ الذاكرة طويلة المدى (LTM) Long term Memory

حيث تتمثل الذاكرة قصيرة المدى (STM) فى تذكر رقم تليفون لمدة تكفى لطلبه، ثم ينساه المرء بعد ذلك، بينما يختلف الأمر مع تذكر المرء لاسم عائلته، وهو ما ينضوى تحت الذاكرة طويلة المدى (LTM)(A).

ويعتبر بعض العلماء أن هناك نظامين مستقلين للذاكرة، أحدهما طويل المدى والآخر قصير المدى، بينما يرى آخرون أن هناك نظاماً واحداً يعمل على مستويات مختلفة من التعلم(٥٩).

وهذه المستويات الثلاثة تعتمد كلها على مُدخلات خارجية External تتعامل مع الحواس البصرية والسمعية وغيرها، ومع المدركات اللفظية واللغوية(٦٠).

وينبهنا ذلك إلى أن الذاكرة الخارجية ذاتها، تحتوى على بعدين لهما أهمية في علاقتهما بالزمن، حيث يمكن أن نميز ما يلى:

الاختزان المؤقت: وهو التسجيل المبدئي السريع للبيانات أو الأفكار أو الصياغة التجريبية للنص أو ما يسمى المسودة, (Draft) الأفكار أو الصياغة التجريبية للنص أو ما يسمى المسودة, (Rough Copy) (Rough Sketch) (Rough Sketch) التي توضع تمهيداً لإعداد النص النهائي الكامل في مرحلة تالية، وكذلك كروكي الرسم Sketch أو العجالة التي يشكل فيها الفنان الملامح الرئيسية لتكوين فني أو جزء منه إجمالاً لإيضاح بيان النسب والمقاييس والتكوين والإضاءة، تدريباً وتمهيداً للعمل النهائي الكامل (٦١)، كما كان الفنانون في مصر القديمة يرسمون على البردي رسومهم تمهيداً

لزخرفة المعابد والقبور، وهذه المرحلة المؤقتة أو المبدئية من التسجيل والاختزان، قد يستغنى عنها فى كثير من الأحيان، ولكن بعض هذه الأعمال المبدئية حفظت وأصبح لها أهمية بالغة فى الدراسات النفسية للإبداع، كما حدث عند دراسة مسودات الشعر لدى بعض الشعراء، أو عجالات الفنانين كما حدث فى العجالات التخطيطية بالغة الأهمية التى تركها ليوناردو داڤنشى وغيره من الفنانين.

المؤلف في مرحلة معينة من تأليفه أو إبداعه، والرسوم التي استقر عليها المؤلف في مرحلة معينة من تأليفه أو إبداعه، والرسوم التي يستكملها فنان معين، مع الرغبة في إبرازها كأعمال نهائية في مرحلة معينة، وقد تعاد صياغة أو تشكيل هذه الأعمال فيما بعد في أشكال تالية.

وكل من الاختزان المؤقت والاختزان النهائى يسجل فى أوعية معلومات مهما اختلفت أنواعها، ورغم صفة «المؤقت» فى النوع الأول من الاختزان، إلا أنه يمكن حفظه وبقاؤه طالما حفظت أوعيته، وهو ليس معرضاً للنسيان السريع كما يلاحظ فى الذاكرة قصيرة المدى لدى الإنسان.

#### ثالثاً . الامتداد المكانى:

(أ) ويعنى إمكانية الانتقال من مكان إلى أمكنة أخري من خلال انتقال الأوعية، وبدون انتقال المرسل نفسه، وباستثناء اللحظة التاريخية التي سجل فيه الإنسان القديم أفكاره مرسومة على جدران الكهوف الثابتة التي لا يمكن تحريكها عبر المكان، فقد

أصبحت الأوعية التالية ومنها الحجرية الخفيفة والطينية والبردية وغيرها، قابلة للنقل والحركة عبر المكان.

وقد أمكن للشخص المحتجز أو السجين أن يرسل أفكاره متخطياً قضبان سجنه وأسواره، بل استطاع بعض المفكرين الأحداث بعيداً عن معزله أو منفاه، سواء بالكلمة المكتوبة أو المسموعة، كما تغلب الإنسان على قيود الحركة، فانتقلت أفكاره المسجلة إلى مسافات هائلة، بل إن النقوش والرسوم على جدران المعابد نفسها اكتسبت القدرة على الحركة عبر المكان بعد أن ظهرت فنون الرسم المطابق لها قبل اختراع التصوير، كما حدث في رسوم المعابد والنقوش الفرعونية في كتاب وصف مصر، ثم تصويرها بعد ظهور الكاميرات كامتداد للعين وشريط التصوير كامتداد للذاكرة.

(ب) واكتسب الامتداد المكانى آفاقًا واسعة مع تطوير وسائل الاتصال والمواصلات التقليدية، برية وبحرية وجوية، ثم طفر طفرة هائلة بتطور تكنولوجيا الاتصال عن بعد Remote - Communication (وتسمى أيضاً الصناعية، وانتقال البيانات والنصوص المقروءة والأقمار الصناعية، وانتقال البيانات والنصوص المقروءة والمسموعة والمرئية عن بعد، وعن طريق الاتصال المباشر On - line بقواعد وبنوك المعلومات والمراصد الببليوجرافية وغيرها) (٦٣) وبالمحطات المحلية والأجنبية لاسترجاع ومشاهدة الأفلام والتسجيلات، وهو عصر يشهد انتقال المعلومات إلى أى فرد فى

أى مكان في العالم، وليس انتقال الفرد إلى المعلومات، فهو اتصال من حسًاب إلى حساب Computer to Computer، أو من منفد إلى منفذ الى منفذ (٦٤).

وقد أدى اندماج تكنولوجية الاختزان المحسب والضوئى مع تكنولوجية الاتصال عن بعد، إلى استحداث مصطلح يجمع بين الحاسب والاتصال وهو: اتصال المعلومات المحسبة: (Compunications) الذى صاغه أنتونى أويستينجر Antony لوصف اندماج الحاسبات والتليفون والتليفزيون فى كود رقمى جديد، وهو نظام جديد يسمح بنقل البيانات أو التفاعل بين الأفراد والحاسبات، وبين الحاسبات والحاسبات عن طريق خطوط التليفون وبث وتقوية الموجات القصيرة أو الأقمار الصناعية.

كما استحدث آلان كيرون Allan Kiron مصطلح "Domicile"، اشتقاقاً من Domicile ومعناها (المسكن) و Nexus (الرابطة أو نقطة الالتقاء داخل نظام شبكى) و Electronics (الالكترونيات)، ليشير إلى التغير في أنماط الحياة الذي ستحققه لامركزية المعلومات والاتصال، وصاغ ألفين توفلرAlvin في كتابه (الموجة الثالثة) مصطلحاً حديثاً حينما تحدث عن الد Toffler (المجتمع عن بعد) ليصف الامكانيات عن الد الحاسبات والاتصال عن بعد لتقوية العلاقات بين المنزل والمجتمع (١٠).

ومن تكنولوجيات الاتصالات الحديثة، التي تندمج مع بث وتداول المعلومات، يمكن الإشارة إلى ما يلي (٦٦):

- \* Integrated Services Data Network) أى شبكة الخدمات المتكاملة للبيانات، وقد جُربت على مستوى قومى في اليابان.
- \* LAN (Loccal Area Network) أى الشبكة المحلية، للاستخدام في المعاهد والمؤسسات والإدارات... إلخ، وقد استخدم في مكتبات سويدية.
- \* ASLIB وهي جمعية المكتبات المتخصصة ومكتب المعلومات (بالمملكة المتحدة)، التي تقوم بتسهيل الاستخدام المنظم لمصادر المعلومات في مجالات متعددة.
- \* الأقمار الصناعية، حيث تقوم هيئة فضائية أمريكية وأوروبية بإجراء البحث على وسائل الاستقبال الرقمية للوثائق، باستخدام الأقمار الصناعية عالية السرعة التي تتصل بأطباق أرضية صغيرة تعمل كطرفيات.

وفى المستقبل لن يقتصر الإمتداد المكانى على كوكب الأرض، بل سيتسع إلى آفاق كواكبية وكونية هائلة.

رابعاً ـ امتداد الرمز والكتابة Semiotic:

## (أ) تعريف الامتداد الرمزى:

كان تخطيط الإنسان لبعض الرسوم والتصاوير تعبيراً عن فكرة

أو صورة فى ذهنه، يمثل أول امتداد رمزى للذاكرة الداخلية، ثم تطورت الرموز لكى تمثل امتدادات فرعية كثيرة للبعد الرمزى أو الإشارى.

وقد حظى كل ما يمكن أن يسمى بالعلامة أو الإشارة، لغوية كانت أو تصويرية، بنظام منهجى لدراسته، يتمثل فى علم العلامات أو علم الإشارات Semiotic، الذى أوجده الفيلسوف الأمريكي تشارلز ساندرز پيرس Charles Sanders Peirce ويشمل ذلك الكتابة الخطية Script وهي عملية رسم رموز المعاني والأصوات، أو رسم صور الأشياء التي تدل عليها كما فى الكتابات الهيروغليفية والصينية. وكذلك تشمل الرموز التعبيرية للصم والبكم، وأساليب الأدب والمجاملة، والإشارات العسكرية، وغيرها من آلاف الوسائل التي يعبر بها الإنسان عن نفسه وينقل مراده إلى غيره (٦٧).

## (ب) الرمز (فوق اللغوى) أو ما يمكن أن نسميه Trans - Language

وقد استطاعت الرسوم والتصاوير أن مختفظ بأفكار الإنسان البدائي منذ آلاف السنين، وكذلك أفكار الإنسان في كل الحضارات القديمة والمعاصرة، لأن تصوير الفكرة يتيح أنتقالها إلى الأفهام مهما اختلفت اللغات والثقافات بدرجة أو بأخرى، وبذلك لا مختبس الفكرة داخل لغة معينة بل في الرمز التصويري المشابه للشيء الذي يدل عليه، والذي صوره إنسان لا نعرف لغته أو تسميته لهذا الشيء، ويمثل ذلك أيضا علامات

المرور الحديثة والعلامات التحذيرية من خطر الكهرباء أو الكيمياء... إلخ، وكذلك العلامات الحسابية والأشكال الهندسية، وكذلك رموز النوتة الموسيقية التي لا ترتبط بلغة معينة، ويمكن أن تتحول إلى عزف موسيقى عند فهمها وعزفها. وفي هذا المستوى من الرمز لا يتقيد الفهم بلغة المرسل، لأن التعبير الرمزى التصويرى هنا يعتبر «فوق لغوى»، ويكتسب إمكانيات اتصالية هائلة لما يرسله الإنسان من الأفكار والمعانى والصور والأخيلة والانطباعات.

## (ج) الكتابة الصوتية:

كما نشأت رموز كثيرة يطغى عليها التعبير عن أصوات اللغات سواء بطريقة مقطعية (لأكثر من صوت في رمز واحد) أو بطريقة هجائية (حرف لكل صوت لغوى)، ومن المهم هنا أن نفرق بين حروف الكتابة وبين اللغة التي يمكن أن تكتب بها فالحروف العربية مثلاً تكتب بها لغات كالفارسية والأوردية والتركية (سابقا) وغيرها، كما كتبت نصوص عربية بحروف عبرية في ظروف تاريخية معينة في الأندلس، وقد اختفت الأصول العربية وبقيت المكتوبة بحروف عبرية(٦٨).

وليس هنا مجال التفصيل في أهمية اختراع الكتابة التصويرية والصوتية بالنسبة للحضارة وتسجيل المعرفة، مما يُعد من أخطر الثورات في الاتصال الإنساني وفي تاريخ الذاكرة الخارجية.

## (د) الإشارات الصوتية والحركية:

أما الإشارات الحركية بكل أنواعها سواء كانت للصم والبكم أو للدلالات الاجتماعية أو حركات الجسم في الرقص والحديث وغير ذلك، فقد أصبحت امتدادات لإمكانيات الذاكرة الخارجية بعد أن ظهرت وسائل التصوير الحديثة، سواء في الصور الثابتة أو المتحركة، بالإضافة إلى التسجيل الصوتي للأصوات التي يعبر بها الإنسان أحياناً ولا يمكن كتابتها بأي حرف من الحروف المعروفة في الكتابة.

#### خامساً - الامتداد اللغوى :

(أ) والمقصود هنا هو «ما يندرج محت تعريف اللغة الوضعية، وهي مجموعة الرموز أو الإشارات أو الألفاظ المتفق عليها لأداء وتبادل المشاعر والأفكار والرغبات، ويعتمد كل من الجماعات البشرية على مجموعة مفردات للكلام وقواعد لتوليفها، لنجد بذلك لغة كالعربية أو الفرنسية» (٦٩).

واللغة عند تسجيلها بشكل رموز صوتية (كتابة) أو تسجيل صوتى مسموع، هي إمكانية من إمكانيات الذاكرة الخارجية.

(ب) ويصبح للغة الواحدة امتدادات ممكنة عن طريق ترجمة نصوصها إلى لغة أو لغات أخرى، وعن طريق الترجمة تنتقل الثقافات القديمة إلى الأزمنة الحديثة، كما حدث من خلال الترجمات والشروح العربية للثقافة اليونانية القديمة، التى ساعدت على

نمو الحضارة الإسلامية، ثم الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى حتى عصر النهضة، وكما يحدث الآن من ترجمات متبادلة من اللغات الحية إلى لغات أخرى.

- (ج) وبالإضافة إلى بعدها الحضارى والاتصالى؛ فإن الترجمة توسع من الامتدادات الكمية والزمنية للذاكرة الخارجية، فهى تؤدى إلى «اتساع مدى بث الأعمال المترجمة، وإعادة نشرها، كما تعتبر أيضاً عاملاً هاماً من عوامل تأجيل تقادم الأعمال العلمية المترجمة» (٧٠).
- (د) كما تتيح الترجمة تخطى حدود الثقافة المحلية وتعميمها في دوائر أوسع، على مستويات قومية وعالمية.

#### سادساً. الامتداد النصى:

إن وجود الذاكرة الخارجية المخزونة في وعاء، يتطلب رسالة مسجلة في بنية محددة بشكل أو بآخر، بالكتابة أو الرسم أو الصوت أو الصورة... إلخ، بدلاً من أن تكون لحظية في إطار الاتصال الشفهي أو العياني المباشر، وبغير التسجيل تصبح الرسالة محرومة من الحياة الثقافية أو الأدبية أو العلمية(١٧) مهما كانت أهميتها، لأنها لا تدخل في المنظومة الاتصالية المسجلة التي تبدأ بالمرسل وتمر بالرسالة المشفرة ثم التحميل الثابت على وعاء يعتبر الجسر الموصل إلى المستقبل، ويعنى ذلك أننا نصبح بإزاء منظومة أو نموذج اتصالى وعائي وليس شفهيا، لأنه يتطلب منظومة أو نموذج اتصالى وعائي وليس شفهيا، لأنه يتطلب

وجود مخميل للرسالة على وعاء مادى يضمن للرسالة استمرارية زمنية، أى تكون له درجة نسبية من الثبات والبقاء مثل الورق أو الحجر أو الشريط المسجل أو غيره، وليس مثل ذبذبات الصوت التي تسمعها الأذن في الاتصال الشفهي أو انعكاسات الضوء التي تستقبلها العين في رؤية المناظر غير المسجلة، وهذا الوعاء الذي يتحمل الرسالة يتيح فرصة استرجاعها، سواء كان وعاء يمكن الاسترجاع منه مباشرة كالصفحة المقروءة، أو يحتاج إلى وسيط Mediated كالشريط الذي يحتاج إلى جهاز لإذاعته.

وهذا الامتداد يعتمد على وجود البنية التى نسميها بالنص أو المتن أو اللوحة أو اللوحة أو الرسم أو المخطط أو المقطوعة الموسيقية أو المسرحية أو الفيلم أو الأغنية .... إلخ، مهما كانت هذه البنية بسيطة أو مركبة. وتتدرج البنية من مجرد علامة أو مجموعة من العلامات أو الرموز، إلى تركيب من العلامات المتجسدة مادياً، ذات التحديد اللازم لأى نص، والذى قد يكون له حدوده المادية الخاصة مهما صغرت أو كبرت، ومهما اشتملت على «أبنية صغرى Micro Structures»، أو أبنية كبرى (٣٤٥ المؤجية صوتاً أو ضوءاً أو المحسبة فى نظام من المتروني أو رقمي... إلخ، ويكون لهذه البنية تأثير أو إيحاء فنى أو الدى، أو تحديد علمي اصطلاحي مباشر، وقد تكون هذه البنية من كلمات أو جمل أو صور أو رسوم أو مزيج من بعض أو كل هذه العناصر، وقد تتكون من لغة طبيعية أو لغة آلية مبرمجة أو مقننة، وعموماً فإن البنية هنا مرتبطة «بخاصية التحديد» (٣٢).

ووجود البنية لتسجيل شيء ما في الذاكرة الخارجية، هو شيء ضرورى يستلزم صياغة ما للرسالة، وقد تخرج هذه الصياغة كعمل تلقائي بسيط تخطه اليد أو الفرشاة أو تنطقه الشفاه، وقد تكون عملاً بالغ المشقة يستلزم قدراً من الجهد والإبداع والتدقيق.

ومن المهم التأكيد بأن النص المقصود هنا، يمكن أن يكون «مكتوباً بخط اليد أو بآلة كاتبة أو مطبوعاً، كما يمكن أن يسجل على شريط أو أى سجل صوتى، أو فيلم أو قرص ضوئى أو لوحة أو غير ذلك، كما يمكن أن يختزن النص أياكان نوعه فى ذاكرة تقليدية أو الكترونية أو ضوئية»(٧٤). ويمكن بهذه الوسيلة أن يتاح إنتاج نسخ أكثر من النص، أو أن يستخدم أكثر.

#### سابعاً . الامتداد التجريدي الانفصالي عن الذات :

ويعنى ذلك أن الذاكرة الخارجية تتيح إمكانية فصل الفكرة عن ذهن صاحبها في لحظة معينة، وبصورة معينة، بحيث تبتعد الفكرة عن عن التفاعل مع سيال التجارب التالية في حياته الفكرية والشعورية والإدراكية، مما يحفظ لحظيتها وتاريخيتها، ويخلق لها وجودها الخاص المتجرد عن صاحبها.

وقد يتغير الفرد صاحب الفكرة بعد تسجيلها، بحيث يتعذر عليه إمكانية تسجيل نفس الفكرة أو المعلومة بنفس الصورة المرحلية أو الإبداعية السابقة، لتغير الحالة الشعورية التي كانت مصاحبة للفكرة في لحظتها.

ويمكن لصاحب الفكرة المنفصلة التي تجردت عنه، أن يقيمها بطريقة منفصلة بعد ذلك، وكأنها شيء «منفصل عنه أو مرحلة منفصلة عنه»(٧٥)، وأن يتأملها بطريقة ناقدة، ويحلل خصائصها ومنهجها، كما يمكنه \_ كأى شخص غريب \_ أن يتكامل معها فيما بعد، أو يعارضها أو يطورها... إلخ، باعتبارها مدركاً مستقلاً أو جديداً.

وانفصال الأفكار أو المعلومات عن وعي المرسل أو شعوره، يحولها إلى وجود جديد في وعاء مادى يتصف بانعدام الوعي الذي كان مصاحباً لها في الذاكرة الداخلية. كما أن انفصال الفكرة عن عقيدة صاحبها يحولها من شيء ذاتي إلى شيء موضوعي ويجعلها مجردة عن الاعتقاد الشخصي لصاحبها في مرحلة معينة، قد تكون متأثرة مرحلياً بعواطفه أو تخيزاته، أو بزمن أو مجتمع أو ظروف معينة.

وبالإضافة إلى إمكانية تعامل الفرد مع فكرته كشىء خارجى منفصل عنه، فهناك أيضاً بعد آخر للفكرة في إطار الذاكرة الخارجية، وهو «القابلية للتعميم خارج نطاق الحالة الفردية، والانتقال من السياق المنطقى الداخلى للفرد، إلى السياق الخارجي للمجتمع»(٧٦). وهو بعد اجتماعي \_ معرفي، حيث يصبح من الممكن أن «تصب الذاكرة الخارجية في الذاكرة الإنسانية أو في الكيان المعرفي الإنساني، (٧٧).

والفكرة بانفصالها عن صاحبها، تصبح قابلة للامتزاج أو التفاعل أو الاحتكاك مع فكرة أو فهم أو اعتقاد شخص آخر، وهي بهذا تختلف بشكل أو بآخر عن أصلها داخل صاحبها، مثلما نقول أن البويضة

الملقحة لحيوان معين، ليست مطابقة بشكل مطلق لهذا الحيوان، وإنما ستكون في تطورها مسايرة لبعض الخطوط فقط، وسوف مخمل على وجه العموم من الخصائص العامة للنوع الذي ينتمي إليه الحيوان، أكثر مما مخمل من خصائص الحيوان ذاته.

## ثامناً . الامتداد التصنيفي وعبر التصنيفي:

#### Classificatory and Inter - Classificatory:

بعد أن تتجرد الفكرة عن ذهن صاحبها، بانتقالها إلى الذاكرة الخارجية، يصبح من الممكن لصاحبها أو لغيره أن يقوم بتصنيفها تصنيفاً مباشراً في موضوع محدد من المعرفة، أو تصنيفاً مركباً يمس أكثر من موضوع، أو تحتل مكاناً جديداً في خريطة المعرفة المستخدمة في عصر معين أو ظرف معين.

### مُجاوزة التصنيف:

ويتصل بالامتداد التصنيفي امتداد فرعي آخر، وهو بعد محتمل عند انفصال الفكرة عن الحدود التخصصية لصاحبها، وإتاحتها للإطلاع غير المقيد من جانب أى شخص آخر من تخصص أو مجال مخالف، وفي إطار الإفادة المرنة من أى مدخل أو مأتي أو معالجة، وذلك ما يمكن أن نطلق عليه «مجاوزة» أى تصنيف أو تسمية لموضوع الفكرة أو مجالها المعرفي، وقد يحدث هذا التجاوز في زمن قريب من مولدها أو في زمن بعيد، حيث تصبح الفكرة أكثر اتصالاً بمجالات متعددة مع تطور مناهج العلم ومعالجاته، كما حدث مع مقدمة ابن خلدون مع مقدمة ابن خلدون

التى تخطت دورها الأولى وأصبحت مجالاً لدراسات الاجتماع والاقتصاد والتربية والسياسة وغيرها، بعد أن كانت مقدمة لكتاب موسوعى فى التاريخ ، وقد يصبح العمل بمرور الزمن غير مطابق تماماً للهدف الأصلى من تأليفه، مثل بعض المؤلفات القديمة فى الكيمياء والطب والرحلات، التى لم تعد تُقرأ أو تدرس لفائدتها فى هذه الموضوعات، بل لأنها أصبحت ذات قيمة رمزية للعصور التى انتجتها، لمعرفة كيفية التفكير وأساليب البحث وحدود المعارف التى عرفتها هذه العصور، ولدراسة المراحل التاريخية للتفكير البشرى فى هذه العصور،

وفى كل هذه الحالات التى تتجاوز فيها الفكرة أصلها أو جذورها التصنيفية، يمكن أن نحدد امتداداً، يمكن أن نطلق عليه فى هذه الدراسة الامتداد عبر التصنيفى Inter - Clssificatory، وهو تعبير مجد أننا بجاجة إلى صياغته (وهو مركب من كلمة Inter بمعنى عبر Among أو بين Between وكلمة Clasificatory وهى صفة من الاسم Cassification).

#### تاسعاً . الامتداد الوعائى . النوعى :

## (أ) الحامل المادي للمعرفة (الوعاء).

يتناول البعد الوعائى الوسط المادى لتحميل البيانات والمعلومات وكل أنواع التسجيلات، فالذاكرة الخارجية «لا يمكنها أن تنفصل عن حامل مادى مهما اختلف شكله أو نوعه، ومهما

يخول من شكل إلى شكل (٧٩)، ولذلك فإن تعبير «الذاكرة الوعائية» يُعد تكثيفاً لهذه الفكرة في مصطلح معبر (٨٠٠).

ومن المهم هنا الإشارة إلى مسألة دقيقة، وهي أن أوعية المعلومات يمكن أن تتحمل نوعين من المعلومات هما:

ـ المعلومات الإنسانية.

ـ البيانات الطبيعية.

فالمعلومات الإنسانية يُقصد بها هنا الأفكار والمعرفة التي ينتجها الإنسان وتنفصل عنه في امتداد خارجي هو وعاء الذاكرة الخارجية، (وذلك موضح في الامتداد السابع بالبحث).

أما البيانات الطبيعية التى تتحملها الأوعية، فهى بيانات ينتقل تسجيلها من الطبيعة إلى الأوعية مباشرة، بغير مرور فى ذهن أى إنسان، وتتمثل فى التسجيلات التى تلتقطها آلات التصوير والرصد والاستشعار عن بعد، ثم تُسجّلها فى أوعية معلومات، مثل رسم القلب أو التصوير بالأشعة السينية، أو فى المعامل البيولوجية أو الطبيعية أو غيرها، وكذلك فى الغابات وأعماق البحار والفضاء الخارجى، وكل ذلك يضاف بطريقة أتوماتيكية إلى رصيد البيانات، وهذه الآلات ذلك يضاف بطريقة أتوماتيكية إلى رصيد البيانات، وهذه الآلات الراصدة والمصورة هى امتداد لحواس الإنسان، قد ترى أو تسمح أو غيس أو تشم أو تتذوق بدلاً من حواسه، وتسجل ذلك فى صور وأصوات ورسوم بيانية أو فى تسجيلات رقمية وتصويرية لموجات ضوئية أو صوتية أو كهرومغنطيسية... إلخ.

وفى هذه المحالة تصبح أوعية المعلومات حاملة لتسجيلات صادرة عن حواس صناعية بديلة لحواس الإنسان، وبذلك يمكن القول بأن البيانات المسجلة عن طريقها هى امتدادا لحواس خارجية وليست امتداداً لذاكرة داخلية، وهى تسجيل بيانات بحتة ولا يمكن أن يطلق عليها تسمية المعلومات إلا بعد أن يتدخل الإنسان فى تفسيرها وربطها فى إطار معين.

## (ب) تعريف مصطلح الوعاء:

صيغت كلمة الوعاء بالعربية كمقابل للكلمة اللاتينية سعددة بصيغة المفرد، والجمع أوعية Media، ولكلمة Medium دلالات متعددة بمعنى (وسيط) و(وسط)، ولكن ترجمته إلى وعاء تعتبر مناسبة للدلالة على السجل المادى للمعلومات في أى شكل أو صورة، ففي مجال الفنون الجميلة يعتبر «الوسيط» Medium هو «الخامة التي يستخدمها الفنان في التعبير، مثل الحبر أو الألوان الزيتية أو المائية أو الطباشير الملون أو الصلصال أو الطين المحروق أو الخشب أو الرخام أو الأسمنت المسلح إلى غير ذلك» (٨١).

كما أن لفظ الوسيط قد يعنى وسيط الأداء في الموسيقي مثل الآلة الموسيقية أو الصوت البشرى.

كما أن كلمة Media لها استخدام آخر في عالم الاتصال، حيث تعنى وسائل أو قنوات الاتصال Channels التي تخدم كحاملات للمعلومات(۸۲). حيث نقول مثلاً، وسائل الاتصال الجماهيرية

Mass Communication Media أى الإذاعة والتليفزيون والسينما والصحف والمجلات(٨٣).

ومن المهم في مجال علم المعلومات، الاتفاق على استخدام كلمة وعاء معلومات كمقابل لـ Information Carrier و Information Medium. وقد أقرّ مجمع اللغة والجمع أوعية معلومات Audiovisual Media إلى (الأوعية السمعية البصرية) (٨٤).

ويقصد بوعاء المعلومات في هذه الدراسة، أى نوع من المواد التقليدية وغير التقليدية التي يمكن تسجيل وتخزين البيانات عليها، ابتداء من السطح الحجرى والبردى والورق والفيلم والقرص الممغنط والقرص الضوئي، وذلك بالصور أو الحروف أو برموز أخرى، أو بالخصائص المغناطيسية أو الكهربائية أو الضوئية أو غيرها(٨٥).

## (ج) أنواع الأوعية (الامتداد الوعائي النوعي)

يمكن أن نلاحظ أن تطويع الإنسان لمختلف المواد لكى يتخذ منها أوعية للمعلومات، قد تطور فى بعد مادى يتمثل فى استخدام المواد الخام مثل الأحجار والطين، أو الأشكال الخام مع شيء من الجهد والتطوير مثل البردى والرق...إلخ). كما تطور أيضاً فى بعد آخر، وهو ابتكار أنواع مختلفة من الأوعية تتفق مع عمليات أساسية موجودة أصلاً فى ذاكرته الداخلية، ومن هذه العمليات:

#### ١ ـ عملية التحويل الشفرى Encoding:

ومن نماذج شفرة الذاكرة Memory Code ما يلى:

- (أ) الشفرة البصرية: Visual Code، حيث يمثّل عنصر المعلومات في الذاكرة بواسطة مظهره البصرى الدال عليه.
- (ب) الشفرة السمعية: Acoustic Code حيث يمثّل عنصر المعلومات في الذاكرة بواسطة مظهره السمعى الذي يدل عليه، أو بما يدل عليه سماع اسمه.
- (جـ) الشفرة اللمسية: Tactile Code حيث يمثّل عنصر المعلومات في الذاكرة بواسطة خاصية اللمس التي تميزه.
- (د) شفرة دلالة الألفاظ: Semantic Code حيث يمثّل عنصر المعلومات في الذاكرة بواسطة المعنى الذي يدل عليه(٨٦).

وبموازاة هذه النماذج من الشفرات في ذاكرة الإنسان الداخلية، يمكن أن نرصد تطوير الإنسان لأوعية الذاكرة الخارجية لكى ترقى إلى مخمل هذه النماذج، وذلك في الأنواع التالية من الامتدادات في أوعية المعلومات المتعددة:

# ( أ ) الامتداد البصرى Visual Extension (الموازى للشفرة ) البصرية)

وتعتبر كل الأعمال التصويرية للطبيعة أو للخيال، وأنواع الكتابة التصويرية والحروف الصوتية امتداداً لعلمية الشفرة البصرية لدى الإنسان، لأنها إما أن تعطى أو تمثل الصورة الأصلية مباشرة، أو تساعد على استحضارها بصرياً في ذهن المتلقى عند رؤيتها أو عند قراءة اسم الشيء أو وصفه أو ما يدل عليه رمزاً أو كناية أو غير ذلك.

# (ب) الامتداد السمعى Acoustic Extension (الموازى للشفرة السمعية)

وتعتبر كل أشكال الكتابة التي تعتمد على إيجاد رمز تصويرى أو حرف مجرد تقابله ترجمة صوتية عند قراءته، امتداداً سمعياً، يساعد على الاستحضار السمعى للأصوات في ذهن المتلقى، وقد وجد هذا الامتداد منذ القدم، مع اختراع الكتابة التي تمثل الأصوات، (سواء كانت بالصور أو بالمقاطع أو بالحروف)، ثم تطور هذا الامتداد باختراع التسجيل الصوتى، حيث يختزن الصوت بكل نسبه ودرجاته بشكل مشابه للأصل تقريباً، وتزداد دقة المطابقة والمضاهاة مع تطور الأوعية الضوئية التي تختزن الصوت.

# (ج) الامتداد اللمسى Tactile Extension (الموازى للشفرة اللمسية)

ويتمثل ذلك في المجسمات والأوعية اللمسية ذات الحروف البارزة التي اخترعها برايل للمكفوفين وهي تساعد على الاستحضار الصوتي (عن طريق تمثيلها للحروف الصوتية ولرموز النوتة الموسيقية، وعلى الاستحضار التصوري للصور والأشكال والخرائط).

# (د) الامتداد المعنوى Semantic Extension (الموازى للشفرة المعنوية)

وهو يتمثل في اللغة ذاتها، وفي كل أشكال الرموز والعلاقات التي تدل على المعاني، وكل ذلك يعتبر وسيطاً يحمل المعاني والأفكار،

ويثير ما يرتبط بها من المشاعر والانفعالات من خلال الاتصال الشفهى أو الاتصال الوعائى، وبغير الامتداد اللغوى لم يكن من الممكن لكثير من أوعية الذاكرة الخارجية أن يكون لها وجود.

ويمكن أن نلاحظ أن الوسيلة الواحدة يمكن أن تمثل عدة امتدادات في وقت واحد، سمعية وبصرية ولمسية ، رغم أن الوعاء مفرد، وتزداد تلك الإمكانيات في حالة مزيج الأوعية Multimedia، (كما سيتضح في الامتداد الحادي عشر بالبحث).

## أنواع من الذاكرات الوعائية:

وعلى أساس التقسيم السابق، يمكن أن نرصد بعض أنواع المذاكرات الخارجية تبعاً لخصائص الاختزان في الوعاء، وللحواس التي يستخدمها الإنسان المتلقى عند الاسترجاع من كل نوع من الأوعية:

| حواس الاسترجاع<br>لدى المتلقى                                                                        | نسوع الوعساء                                                                                                                                           | نوع الذاكرة الغارجية<br>(حسب خصائص الاغتزان)                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| البصر : وهو يحدث استحضاراً يمن} (ومن<br>الممكن أيضاً معمياً أو معنها) داخل ذهن<br>الثاني حد الفراية. | كل المواد الحاملة للكتابة مثل: (الأحجار<br>البردي - الصلصال - الحرير - الروق<br>السيتى - المعادن - والأوعية المغنطة<br>والمصغرات والأقراص الضرئية إلخ) | ذاكرة مكتوبة<br>(بالتصوير _ بالقاطع _ بالحووف الهجاتية<br>العموتية _ بالرمزز في النوتة الموسيقية _ بالرموز<br>العمامية والعلمية إلغ (AV). |  |
| ـــ اليمر (لما هو مرقى قلط) .<br>ـــ اليمر والسمع (لما هو مرثى ومسموع)                               | الصدر بكل أنراعها . الأقلام الساكنة<br>والمتحركة (يلاحظ أن المصغرات ثمثل الأصل<br>سواء كان كتابة أو صوراً إلخ)                                         | ذاكرة مصورة                                                                                                                               |  |
| وساع                                                                                                 | الاسطوانات . الأقراص Discs (الخاصة بالجرامونون) الاسطوانات المعنية ذات التحوات الباوزة . أشرطة التسجيل بأنواعها . الأقراص الضرئية CD ROM وغيرها        | ذَاكرة صوتية<br>(يتسجيل الأصوات البشرية أر الطبيعية في<br>صورة صوتية (AA)                                                                 |  |
| Ilan                                                                                                 | الرسوم واللوحات والخرائط والأشكال<br>البيانية وغيرها علي الأسطع والأوعية القابلة<br>لمسل الرسم تقليدية وغير تقليدية)                                   | ذاكرة مرسومة                                                                                                                              |  |
| العمر (اللمعمرين)<br>اللمس (اللمكفوفين)                                                              | المجسمات والمتحرثات كالتماثيل والتقوش<br>البارزة والمميقة إلخ.                                                                                         | ڈاکرڈمیسنڈ<br>اُر منحرنڈ اُر تشکیلیڈ<br>(۸۹)Formative Memory                                                                              |  |
| اللمس (للمكثوفين)                                                                                    | الكتابات يحروف برايل البارزة للمكفوفين                                                                                                                 | ذاكرة ملموسة أو بارزة                                                                                                                     |  |
| ــ السع (للمسموع)<br>ــ اليمر (للمرثي)<br>ــ المعم واليمر (للمسموع والمرثي)                          | الألراص والأشرطة المغنطة والإلكترونية                                                                                                                  | ذاكرة الكترونية أو مفتطق <sup>( ١٩ )</sup>                                                                                                |  |
| السنع (للمسمرع)<br>السنع والعمر (للمسموع الرقي)                                                      | آقراص ضوئية (مليزرة)                                                                                                                                   | ذاكرة ضوئية(٩١)<br>(مليزرة) : تعتىدعلي الخصائص الرقبية<br>digital في التسجيل والاسترجال(٩٢)                                               |  |

(هـ) ويمكن أن نلاحظ أن لكل وسيلة مزاياها وتأثيراتها الإدراكية والنفسية والتعليمية والجمالية، ووظائفها العملية والتوثيقية والقانونية... إلخ. وقد ظهرت هذه الفروق منذ بداية استخدام الأوعية، ويمكن أن نلاحظ مثلاً الفروق الجمالية بين ألواح الطين المحروق التي يحمل الكتابات الغائرة فقط، وبين أوراق البردى التي يمكن أن يحمل الألوان إلى جانب الكتابة، وكذلك جلود الحيوان المصقولة التي يحمل الكتابة والألوان...). والاعتقاد بأن الأوعية الالكترونية أو الضوئية الحديثة سوف تلغى الأوعية السابقة هو اعتقاد متسرع، لأن هناك مزايا لبعض الوسائل لا يمكن أن تُختزل في وسائل أخرى، مثل مزايا اللوحات الفنية، التي يظل لها سحرها وجمالها وهي في شكل لوحة أصيلة، رغم إمكانية اختزانها في أقراص ضوئية أو في ذاكرة إلكترونية أو في مصغرات، بالإضافة إلى أهمية النسخة الأصلية التي أبدعها الفنان.

ويرى روبرت تايلور «أننا سوف نعيش لبعض الوقت مع نظامين في الحتزان المعلومات، أقدمهما له ميزة أنه واقع، (ويقصد الذاكرة الورقية أو الوثائقية (Memory in Document Based Systems)، وهذا الواقع قد بنى عبر عدة قرون من سهولة الاستخدام والنمو، أما الأنظمة الالكترونية الحديثة فتمتلك سحر الحداثة، وهالة التحسن والتقدم، والاحتمال الأقوى هو أن يكون لهذا التحسن أهمية متزايدة» (٩٣).

(و) وفي مجال التمييز بين خصائص الأوعية أو ما تحمله من محتوى،

(يرى Pryluck & Dale أن مواد الأوعية (المسموعة والمرئية) تمثل مستوى وسيطاً يقع بين الخبرات الفعلية للحياة، وبين التمثيل بالغ التجريد للمفاهيم، الذى يوجد في الاتصال المكتوب(٩٤). Writtin Communication

( ز ) وتشهد أوعية المعلومات تطوراً سريعاً بالغ الأهمية في تاريخ الحضارة الإنسانية، سواء من ناحية الكيف أو الكم، وهو ظهور الأوعية الضوئية Opitical Media أو الأقراص الضوئية Discs وهي من أنواع مختلفة، من مراحلها الأولى القرص الموسيقى المكثف Compact Music Disc وهذه الأقراص الضوئية سوف تعزز تكنولوجيات الأوعية الممغنطة الأقدم منها، كما أنها تتلائم مع الحاسبات المصغرة Gomputers و (٩٥) Micro - Computers).

ويخظى CD - ROM (الأقراص المكثفة المقروءة فقط) باهتمام كبير كتطور عظيم الفائدة لصناعة المعلومات... ويرصد بارتنباخ Bartenbach أنواعاً أخرى من الأوعية أو الأقراص الضوئية في مراحل مختلفة من التطور، مثل:

- \* Optical Read Only Memory) OROM) أي (الذاكرة الضوئية المقروءة فقط).
- \* Direct Read After Write) DRAW) أى (إقرأ مباشرة بعد التسجيل)(٩٦).
- \* Write Once Read Many) WORM) أي (سجل مرة واقرأ

كثيراً). (والتي سوف تستخدم بشكل واسع لتتيح الاختزان المكثف Compact Storage والاسترجاع السريع من نقاط استرجاع كثيرة) (٩٧).

- \* Compact Disc Interactive) CD-I أى (القرص المكثف التفاعلي)، والذي سوف يختزن معلومات في شكل مزيج من الأوعية Multimedia Information (والأدق أن نقول في شكل مزيج من الوظائف ـ انظر الامتداد الحادي عشر). وذلك بالإضافة إلى أوعية ضوئية أخرى قابلة للمحو وإعادة التسجيل (٩٦) Erasable Media).
- (ط) وجما سبق تتضح الامكانيات الهائلة النابخة عن تعدد أنواع الأوعية وظهور الأنواع المتطورة منها، التى مخقق ضخامة الاختزان مع الاقتصاد الشديد في الحجم والخيز، وسرعة الإسترجاع وإمكانياته الواسعة من خلال نقاط الوصول الدقيقة والمتعددة وشديدة المرونة، المفردة أحياناً والمركبة أحياناً أخرى، والتي يمكن أن توضع عند استخدامها شروط ومحددات Qualifiers كثيرة، لاسترجاع ما يناسب الباحث بدقة.

### عاشرا ـ الامتداد الوظيفى ـ الوعائى :

ترتبط الوظيفة Function في أى مجتمع بنوع من أنواع الأنشطة أو الأفعال أو العمليات الاجتماعية، سواء كانت ذات عائد مادى أو عائد معنوى أو أخلاقي أو قيمي، ويمكن أن ننظر إلى أنشطة التجارة

والزراعة والتعليم والإدارة والدين والفن والحرف كوظائف اجتماعية. ولقد كان لجوء الإنسان إلى تسجيل أفكاره في وعاء خارجي، استجابة لوظيفة معينة في حياته الخاصة أو في إطار النظام الاجتماعي، وحتى الخربشات والرسوم الطباشيرية البدائية على جدران الكهوف يمكن أن ينظر إليها كاستجابة لوظيفة تتعلق بحاجته إلى التعبير الفني أو الديني أو السحرى أو حتى مجرد الزهو وتسجيل بطولاته في الصيد أو القتال حقيقة أو إدعاء.

وعندما نحاول ـ على أساس افتراضى أحياناً وتاريخى موثق أحياناً أخرى ـ أن نتصور العلاقات الممكنة بين الوظيفة الاجتماعية وبين وعاء الذاكرة الخارجية، يمكن أن نخطط النموذج التالى:

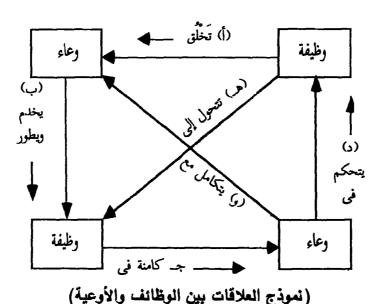

-99-

ويلاحظ في هذا الشكل أن العلاقة تبادلية بين الوظيفة والوعاء، بمعنى أن الوظيفة (أى وظيفة وفي أى مستوى من التطور)، لها علاقة بالوعاء (أى وعاء، وفي أى مستوى من التطور)، كما أن الوعاء تصبح له علاقة جديدة بوظيفة جديدة،... إلخ، وهكذا تستمر العلاقة الجدلية التطورية بين (الوظائف \_ الأوعية) ، (والأوعية \_ الوظائف)، وبين (الأوعية \_ الأوعية)، (والوظائف \_ الوظائف)، وذلك مع مرور الزمن وتراكم الخبرات والاختراعات. فكلما تطورت الوظيفة، تطور الاختزان في أوعية الذاكرة الخارجية، ثما يخلق وظائف وإنجازات جديدة لم يكن من الممكن أن توجد أو تتحقق بدون درجة معينة من هذا التطور، وذلك ما توضحة الفقرات التالية:

## ( أ ) التخليق (وظيفة ـ وعاء) = (الوظيفة تخلق الوعاء)

فلقد شعر الإنسان منذ عصور قديمة، بحاجته إلى التعبير وإلى تسجيل هذا التعبير، فانجة إلى جدران الكهوف ليسجل رسومه وأخيلته ومشاهد من حياته ومن الحيوانات الموجودة في بيئته... إلخ. ثم تطور التعبير بالرسم إلى الكتابة بالمقاطع المستمدة من الرسم، ثم وصل إلى الحروف الهجائية الصوتية المجردة، وتطورت الأوعية التي يستخدمها مع تطور الحاجات والوظائف والعمليات التي ترتبط بالتسجيل أو الاختزان في الأوعية، التي نعرف تطورها من المواد الخام إلى المواد المصنعة.. وكلما تعقدت الوظيفة وتطورت أبعادها وعلاقاتها الكمية والنوعية، مثل وظائف الأرشيف أو التأليف أو المراسلات أو التعليم... كلما تعزرت الحاجة إلى تخليق أوعية جديدة تماماً، أو متطورة لكى تخدم هذه الوظائف الجديدة.

ويرى بعض المؤرخين أن السومريين – على سبيل المثال – قد طوروا الكتابة على ألواح الطين المحروق لدوافع عملية، تتعلق بأمور التجارية والإدارة وشئون الدولة، أى لكى يسجلوا بها الاتفاقيات التجارية والمعاهدات مع دول أخرى، أو لتدوين البضائع والديون، وكذلك كانت الكتابة لغايات عملية في الدرجة الأولى لدى البابليين والآشوريين، بحيث كانت مختل حوالي ٩٥٪ من النصوص المسجلة على الألواح الطينية. ولكن النصوص الأخرى التي تتضمن الأدب والقوانين والأساطير والفلك والبيطرة والتاريخ وجدت مكانها أيضاً، واحتلت نسبة تصب إلى حوالى ٥٪ من النصوص المسجلة على الألواح الطينية على والكينة على من النصوص المسجلة على الألواح الطينية على والميارة والتاريخ وجدت مكانها أيضاً،

وسواء كانت الوظيفة الملحة إدارية أو بجارية أو دينية أو تعليمية... إلخ، أو حاجة لدى الإنسان للتعبير بالرسم أو بالكتابة، فإن الوظيفة مختل مكانها كدافع لإيجاد الوعاء، ولعل هذه العلاقة بينهما مختاج إلى مزيد من الدراسة وخاصة في مصر القديمة في قصتها مع اختراع الكتابة والبردى.

# (ب) التطوير (وعاء ـ وظيفة) - (الوعاء يخدم ويطور الوظائف)

يؤدى اختراع أو تطوير أنواع من الأوعية إلى تطوير بعض الوظائف (أى الأدوار والعمليات والإجراءات...) ومن أمثلة ذلك ما يلى:

عندما انتشر الورق الصينى تطورت وظائف اختزان المعلومات، وأصبحت أكثر مرونة وأقل تكلفة.

وعندما ظهرت المصغرات Microforms ومنها (الميكروفيلم والميكروفيش والشرائح الفيلمية وغيرها)، ارتبطت في نشأتها بأغراض حربية، ثم مخولت إلى أوعية اختزان طورت وظيفة الحفظ في الأرشيف، وفي المكتبات، وأمكن انقاذ وثائق وأوعية كانت مهددة بالتلف والفناء مثل الصحف القديمة، وذلك بتصويرها واستخدام الصور بدلاً من الأصل، وحدث نفس الشيء مع المخطوطات، وأمكن تسويق صور المواد النادرة كالمخطوطات، وتيسر توزيع واقتناء وتداول أنواع كثيرة من المراجع والأدلة الفنية والببليوجرافيات، التي أصبحت تصدر في صورتها المصغرة في شكل دوري (شهري أو فصلي... إلخ) ثم في تركيمات سنوية وغيرها، كما حدث بالنسبة للفهرس القومي الموحد الأمريكي (NUC) The National Union Catalog (NUC)، ووضعت قوائمه على ميكروفيش، وأصبحت توزع إصداراته الدورية وتركيماتها في شكل ميكروفيش، وأصبحت توزع إصداراته المورية وتركيماتها في شكل ميكروفيش، وأصبحت توزع إصداراته الدورية وتركيماتها في شكل ميكروفيش، وأصبحت توزع إصداراته المورية وتركيماتها في شكل ميكروفيش، وأصبحت توزع إصداراته الدورية وتركيماتها في شكل ميكروفيش، وأصبحت توزع إصداراته الدورية وتركيماتها في شكل

كما أسهم ظهور الحاسب الآلى والأقراص المعنطة والأقراص الضوئية فى تطوير وظائف كانت موجودة من قبل، مثل اختزان معجم ضخم كمعجم اكسفورد بصورة محسبة تسهل الإضافة إليه باستمرار، واختزان دوائر معارف ومراجع ببليوجرافية وكشافات ومستخلصات وتجديدها بصفة دورية، وسهل ذلك توزيعها وبثها من خلال مراصد البيانات المرجعية والببليوجرافية، كما يسر الجمع بين التسجيلات المقروءة والمرئية والمسموعة فى وعاء واحد، وتطورت وظائف الاختزان

بالمكتبات، ووظائف الاتصال والتعليم والترويح والتجارة والبحث العلمي وغيرها.

## (جـ) الكمون (وظيفة ـ وعاء) = (الوظيفة كامنة في وعاء)

وفى هذه العلاقة، بجد أن كثيراً من الوظائف التى لم تكن مقصودة عند تسجيل الوعاء، كامنة فيه، وتبرز هذه الوظائف سواء بشكل متزامن مع الوظيفة الأصلية للوعاء، أو فى وقت لاحق، قريب أو بعيد.

ويمكن أن يتضح ذلك إذا نظرنا إلى الجانب الفنى والجمالى فى صناعة المخطوط من حيث فن الخط والتصوير والتذهيب والتجليد وعلامات التملك لصاحبه أو أصحابه وأختامهم وغير ذلك، ومن أمثلة ذلك أيضاً اللوحات الجنائزية وكتب الموتى على ورق البردى ونصوص المسلات والنصوص واللوحات الجدارية والتماثيل التى خلفتها الحضارة المصرية القديمة، وهي إلى جانب وظائفها الأصلية في حينها، والمضمون الذي صنعت لتحمله، فإنها تؤدى وظيفة شكلية جمالية بصرف النظر عن وظيفتها، حتى لمن لا يفهم كتاباتهم ورموزها، ولذلك فهي مهمة لذاتها ولا تغنى عنها صورها أو نسخ منها، فالوظيفة أو الوظائف الجديدة كامنة في الوعاء ذاته بشكله المادى الأثرى.

## (د) التحكم، (وعاء ـ وظيفة) = (الوعاء يتحكم في وظيفة)

إن وجود بعض الأوعية في مرحلة تطورية معينة، يتحكم في بعض

أنواع الوظائف والمؤسسات التى تخدمها، مثل وجود أرشيف فى الدول القديمة من البردى أو من الألواح الطينية أو غيرها، ووجود سجلات للمعرفة والمعتقدات والأدب والفن وغيرها.

وتتحكم المرحلة التطورية التى وصلت إليها أوعية المعلومات فى حدود الوظيفة، وإمكانيات الأداء، مثل إمكانية الاختزان ومداه، وإمكانية الاسترجاع وسرعته وحدود الفاقد من مخزون البيانات والمعلومات.

وتبدو هذه العلاقة التَّحكُمية بين الوعاء والوظيفة في أوضح أشكالها بعد ظهور الحاسب الآلى والأقراص المعنطة والضوئية، حيث أصبحت تتحكم في وظائف جديدة لم يكن من الممكن أداؤها في نظام الذاكرة الورقية، مثل الإجراءات المحسبة في البنوك وإجراءات التحرى الجنائي واسترجاع المعلومات والبحث العلمي والتصاميم الهندسية والعمليات الإدارية والعسكرية والتنبؤات الجوية والاقتصادية، والدراسات الفضائية والفلكية التي مختاج إلى اختلاف نوعي في خليل البيانات وإيجاد العلاقات وحسابها، عند التعامل مع ملايين الصور المرسلة من الأقمار الصناعية في إطار المجموعة الشمسية وخارج المجموعة الشمسية، وغير ذلك من وظائف يتحكم فيها تطور الوعاء، ويختزل الزمن وحجم العمل وعدد العاملين ونسبة الأخطاء بشكل هائل، إذا قورن ذلك بالعصر الورقي للسجلات.

كما أمكن ظهور أشكال مُحسّبة الكترونية جديدة من التأليف لم

تكن ممكنة من قبل، مثل إعداد كشافات الاستشهادات المرجعية -Cita وغيرها.

وهنا يجب أن نفرق بين ما نقصده بالتحكم في الوظيفة، وما سبق ذكره في الفقرة (ب) من تطوير الوظيفة، فالتطوير يشمل وظائف كان من الممكن أداؤها من قبل مع درجة من التطور، أما التحكم فيشمل وظائف لا يمكن أداؤها بغير ظهور الوعاء الجديد، ولم تكن موجودة بصورتها من قبل، فالتغير هنا في النوع وليس في الدرجة.

## (هـ) التحول (وظيفة - وظيفة) - (وظيفة تتحول إلى وظيفة)

وهذا النوع من التحول يتضح عند الحديث عن البعد القابل (في الامتداد رقم ١٢ بالبحث)، وهو يتمثل في مخول الوظيفة الإدارية للوعاء مثلاً، إلى وظيفة بحثية تاريخية أو علمية... إلخ(١٠٠).

## (و) التكامل (وعاء - وعاء) = (مزيج الأوعية)

وهذه العلاقة توجد بين وعاء وآخر، أو أكثر من وعاء، وسوف تتضح هذه العلاقة عند الحديث عن التكامل بين الأوعية أو مزيج الأوعية (في الامتداد الحادي عشر بهذا البحث).

Aultimedia حادي عشر ، امتداد التكامل الوعائي Multifunctions والتكامل الوظيفي

لكل وعاء خصائصه المميزة، التي تتجلى في:

- \_ طريقة الاسترجاع منه.
- \_ الحواس التي يخاطبها مثل السمع والبصر.
- \_ شفرات الاختزان بالذاكرة الداخلية التي يقابلها الوعاء (كما اتضح في الامتداد التاسع).
  - \_ تأثيراته المعرفية والنفسية، فلكل وعاء نسب إدراكية خاصة به.
- مدى قدرته على التوصيل والإيحاء وإحداث الانطباع والتصور والفهم والتدقيق لدى المستفيد، حيث يتميز النص المكتوب فى مجالات معينة، والفيلم المصور فى مجالات أخرى، ولنتصور دور كل منهما فى خدمة موضوعين مثل فلسفة العلم، وحياة الأسماك فى أعماق البحار، حيث يتفوق المكتوب فى الموضوع الأول، والفيلم المصور فى الموضوع الثانى.... إلخ.

ومن الطبيعى أن يصبح هناك دافع قوى للجمع بين مزايا بعض الأوعية في وقت واحد، ولذلك ظهر ما يمكن أن نسميه بالتكامل بين خصائص ووظائف الأوعية، وما يسمى في الواقع بمزيج الأوعية Multimedia، ويمثل هذا التطور امتداداً للذاكرة الداخلية، وهو ونمط تركيبي في أوعية الذاكرة الخارجية»(١٠١).

وسيتم تناول هذا الامتداد بالتدريج، في ثلاث مراحل من التطور التكنولوجي، هي:

- ـ التكامل الثنائي للوظائف في وعاء واحد.
- \_ تكامل الأوعية أو مزيج الأوعية Multimedia.

ـ تعدد الوظائف ووحدة الوعاء.

وفيما يلي توضيح لكل منها:

# (أ) التكامل الثنائي للوظائف في وعاء واحد (أو الوعاء ثُنائي (الوظائف Bifunctional medium)

عندما ظهر الفيلم الصامت، كان يعتمد على الصورة المتحركة فقط، ثم تطورت صناعة السينما حتى أصبح الفيلم يحتوى على الصورة والصوت، وهذا ما يعتبر تكاملاً ثنائياً للوظائف «في إعداد وتجهيز الوعاء(١٠٢). وبذلك أصبح الوعاء يخاطب حاستين لدى الإنسان هما البصر والسمع في وقت واحد.

# (ب) تكامل الأوعية، أو مزيج الأوعية Multimedia

وهو شكل توليفى يجمع بين بعض الوظائف والمزايا والتأثيرات التى يتميز بها «نوعان أو أكثر من أوعية المعلومات، بحيث توضع معاً فى حافظة (مثل غلاف خاص أو صندوق... إلخ) لهدف تعليمى أو لغيره، وتسمى هذه بالتوليفة Kit أو الطقم (١٠٢) كما تسمى Multimedia Item و Multimedia .

وبالنسبة لمصطلح Multimedia فهو يعنى:

 ١ مجموعة من المواد في أوعية مختلفة يمكن أن تكون مطبوعة أو سمعية بصرية وغيرها.

٢ ـ معلومات معروضة خلال توليفة من أساليب الاتصال المختلفة،
 سواء بعرضها في وقت واحد، أو بعرض كل منها بالتعاقب (١٠٤).

وقد تختوى التوليفة على مزيج من اثنين أو أكثر مما يلي:

كتب \_ أشرطة مسجلة \_ أفلام ثابتة \_ أفلام متحركة \_ أشرطة فيديو \_ شرائح مصورة \_ خرائط \_ برامج كمبيوتر \_ نسخ من لوحات فنية \_ عملات \_ مجسمات \_ بالإضافة إلى مواد ليست أوعية معلومات، مثل: قطع من المعادن كعينات للدراسة، وأجهزة طبية أو هندسية أو غيرها، لأغراض التعليم أو البحث أو القياس... إلخ.

ومن نماذج التوليفات الشائعة، كتب تعليم اللغات المصحوبة بأشرطة ناطقة لدروس الكتاب المرفق، وتسجيلات القرآن الكريم المصاحبة للمصحف، وقصص الأطفال مع تسجيل مسموع لقراءة النص وربما مع مؤثرات صوتية.

والتوليفة تتكامل من أجل خدمة موضوع واحد وشرحه أو توضيحه أو تخقيق أقصى منفعة بالإفادة من الوظائف والخصائص والمزايا التى يحققها كل نوع من الأوعية المجتمعة في التوليفة، مع «احتفاظ كل وعاء بوجوده المادي»(١٠٥).

## (ج) تكامل الوظائف ووحدة الوعاء

## أو: الوعاء متعدد الوظائف Multi - Functional Medium

فى الشكل السابق لمزيج الأوعية Multimedia نجد أن تعدد الأوعية يحقق تعدد الوظائف، فى خدمة المحتوى والموضوع، وربما يحتاج الأمر إلى قراءة للنص (بالعين)، إلى جانب أجهزة لعرض الأشرطة

المسموعة أو أشرطة السينما أو الفيديو أو الشرائح، أو برامج الكمبيوتر، إذا كان شيء من ذلك جزءاً من مكونات التوليفة Kit.

ولكن التطور التكنولوجي الذي عرفنا من خلاله الأقراص الضوئية المكثفة المقروءة فقط CD - ROM يطرح تطوراً جديداً ينسب إلى شركة فيليبس، لإنتاج أقراص ضوئية مكثفة يطلق عليها Compact شركة فيليبس، لإنتاج أقراص ضوئية مكثفة يطلق عليها Disc Interactive) CD - I على المخرجات السمعية والبصرية، ولكنه يعطى وظائف متعددة تعمل على المخرجات السمعية والبصرية، ولكنه يعطى وظائف متعددة تعمل في وقت واحد عند استخدام القرص، مثل:

\_ الصور المتحركة والثابتة والرسوم البيانية وكل ما هو مرئى (أو ما هو (فيديو) وهي مشتقة من كلمة لاتينية بمعنى أنا أرى Videre)، في درجات ألوان واضحة نقية.

\_ الصوت (الإنسان أو حيوان أو آلة أو موسيقي...) في شكل أصوات استريو فائقة الجودة.

\_ النص المكتوب.

ـ الملفات والبرامج للتنسيق بين كل ذلك(١٠٦).

وبذلك نحصل على إمكانيات ووظائف استرجاعية متعددة، ففى حالة اختزان موسوعة مثلاً على هذا القرص المكثف، نجد النص المقروء على شاشة الحاسب، إلى جانب الصورة المتحركة Animated والخصائص التشريحية لكائن حى أو تفاصيل آلة معينة، أو نقرأ معلومات عن شخص معين بينما نرى صورته ونسمع تسجيلاً

لصوته... إلخ، أو عرضاً لما يتطلبه الموقف من العناصر السابقة في وقت واحد.

# مراجعة للمصطلح:

- \_ من التكامل الوعائى وتعدد الأوعية ..
  - . إلى التكامل الوظيفي ووحدة الوعاء

ونلاحظ أن التطور التكنولوجي السابق في مجال الأقراص الضوئية، يُحدث اختلافاً يدعو إلى إيجاد تسمية جديدة تنطبق بدقة على هذا المركب الجديد.

فالمقصود غالباً بالـ Media هو الوسائط المادية أو الأوعية التى تسجل عليها المعلومات (وإن كان يقصد بها أحيانا المعلومات المعروضة نفسها على الأوعية المتعددة). وكانت التوليفة التقليدية بختاج إلى عدة وسائل للاسترجاع (مثل القراءة بالعين)، أو للعرض (مثل جهاز تشغيل الأشرطة أو البرامج وغيرها...) أما في حالة القرص الضوئي المكثف التفاعلي، فإن العرض متكامل ومتزامن باستخدام وعاء واحد، وجهاز عرض واحد هو الحاسب المصغر. أي أننا نستخدم وسيلة واحدة Multi - Functions مع تعدد في الوظائف Multi - Functions أو عدد في التأثيرات والخصائص والنسب الإدراكية التي كانت توفرها كل وسيلة على حدة، وبينما كانت كل وسيلة على حدة تنتزع خاصية أو اثنتين من خصائص الاتصال الإنساني، فإن التكامل خاصية أو اثنتين من خصائص ويقترب كثيراً من مواقف الاتصال الجديد يجمع بين عدة خواص ويقترب كثيراً من مواقف الاتصال الطبيعية (رغم أنها لازالت في حدود (المسموع والمرئي).

ويمكن أن نطلق على ذلك مصطلحاً جديداً أقرب إلى وصف الواقع، هو:

## الرعاء متعدد الوظائف = Multi - Functional Medium

أى تعدد وظائف الأوعية (سابقاً)، ومن خلال وعاء واحد (هو القرص المكثف)، وبذلك نخرج من مشكلة الخلط بين الوسيلة (الوعاء) كشيء مادى مثل الورق أو الفيلم أو غيره، وبين ما تؤديه هذه الوسيلة من وظيفة وتأثير، مثل وظيفة القراءة أو السماع أو الرؤية.

وتلخيصاً لما سبق، يمكن القول بأن مرحلة التوليفات في مزيج الأوعية، كانت تشمل تعدد الأوعية + تعدد الوظائف Multi - Media + Multi - Functions ، بينما المرحلة الجديدة تقوم على وحدة الوعاء + تعدد الوظائف Mono - Medium + Multi Functions .

## ثاني عشر . الامتداد القابل Susceptiv Extension

(أ) إن المعرفة حمالة أوجه، وتعدد الأوجه يأتى نتيجة قابلية المعرفة، أو قابلية النص الواحد، لأشكال لانهاية لها من التلقى والتفسيرفي كل حالة من حالات التعامل معه، وما ينتج عن ذلك من حالات شديدة التمايز والتميز والخصوصية في الإدراك أو الفهم أو التذوق والإحساس لدى كل حالة، (سواء كان النص مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً...). حيث يختلف كل متلق عن الآخر، بل إن المتلقى الواحد قد تختلف استجاباته وتفسيراته كلما عاود الاتصال مع العمل ذاته، مع اختلاف خبراته

الحياتية أو حالاته المزاجية والنفسية أو أطواره المعرفية أو مراحله العمرية... إلخ. وكذلك مع اختلاف البيئة والثقافة والعقيدة والعصر والميول والخبرات، وكذلك حالات الصحة أو المرض النفسى أو العقلى بدرجاته المختلفة، مما يؤثر على أشكال الاستجابة للنصوص والمعرفة.

- (ب) وكل ذلك يحدث في ظل ثبات النص، مع التغير والتعدد في إدراك المتلقى أو المستفيد. وقد يظل هذا التلقى أو الاستجابة تفاعلاً فكريا أو شعورياً مع النص، في داخل الفرد بغير أن يعبر عنه تعبيراً خارجياً، وقد يعبر عنه في شكل اتصال شفهي (غير وعائي). وقد يحول ذلك إلى اتصال مسجل في وعاء للمعلومات، مما يجعله اتصالاً وعائياً، ولذلك يمكن أن نميز في هذا الامتداد بين نوعين فرعيين من الامتداد هما:
- ١ \_ الامتداد القابل الذهنى (ويشمل حالات التفاعل الفكري مع النص، في مراحل الخبرة والبحث، وقبل انتاج نصوص جديدة).
- ۲ ــ الامتداد القابل الوعائى (ويشمل حالات التفاعل الفكرى التى ينتج عنها نص أو عمل جديد ومحدد نطلق عليه تسمية التحويل الفكرى للنص).

# ( د ) الامتداد القابل الذهنى:

القد أوضحت دراسات علم النفس القرائي Bibliopsychology أن العلاقة بين المؤلفين والقراء ليس انتقالاً بسيطاً للمحتويات، بل هي نظام من الإسقاطات Projections أكثر تعقيداً (١٠٧).

والتعبير الدقيق لهذه الفكرة، هو أن «المعلومات مثل الطاقة، القابلة للتحول إلى مختلف الأشكال»(١٠٨).

فقابلية التحول مثلاً من طاقة الكهرباء إلى الحرارة أو الضوء أو الحركة... إلخ. تشبه تماماً قابلية رصيد الذاكرة الخارجية لأشكال لا حصر لها من الفهم والتأويل والتفسير والشرح، أو عدم أو سوء الفهم حسب خبرة المتلقى، وكذلك قابليتها للتوضيح والتحسين والتصحيح والتطوير والاختصار والتكملة، إلى جانب إمكانية التزوير والتحريف والإفساد والتمويه، أو الانتقاء بتقبل جزء وإنكار جزء آخر من المحتوى، وكذلك إمكانية الإفادة من هذا المحتوى في الإستلهام الفني أو الأدبي أو العلمي أو غيره من مجالات لا حصر لها من الإبداع، مهما كانت نوعية الأفكار أو المعلومات الأصلية التي يحدث استلهامها أو تقليدها أو نمذجتها أو بخويرها فنياً أو أدبياً... إلخ.

# ٢ ـ تحول الوظيفة إلى وظيفة:

وهناك ما يمكن أن نسميه بالبعد الكامن في الوظيفة التي يؤديها النص أو المحتوى في الذاكرة الخارجية، (انظر الامتداد العاشر للموذج الوعاء للوظيفة)، فالوظيفة يمكن أن تتحول إلى وظيفة أو وظائف أخرى، أو استخدامات أخرى موازية أو معاكسة للوظيفة المباشرة، وقد تظهر هذه الوظائف الكامنة متزامنة مع الوظيفة المباشرة أو بعدها بزمن قصير أو طويل، ومن أمثلة ذلك:

# \* من الوظيفة الأدبية إلى البحث العلمى:

فالنص الأدبى (قصة ، شعر ، مسرحية...) الذي يهدف أساساً إلى وظيفة أدبية من أهدافها إثراء الشعور الجمالي بالإبداع في التعبير وموسيقي الكلمة وبراعة الأسلوب، وتصوير الواقع والأخيلة والأحلام والطبيعة والإنسان، والتذوق المرتبط بالمتعة وترقية الوجدان والوعي باللذات والآخرين، والمشاركة الإنسانية والمكاشفة بالمشاعر(١٠٩)، هذا النص الأدبى يمكن أن يستوظف لوظيفة أخرى ويصبح مادة للدراسة المنهجية سواء في مجال «النقد الأدبى الذي يهتم بالتفسير والتحليل وبحث العوامل الخارجية والنفسية المؤثرة في العمل الأدبى، أو يصبح مادة للتحليل السوسيولوجي للأدب، (١١٠)، ومن أمثلة ذلك منهج عليل المضمون (Content Analysis)، حيث يخضع المحتوى الأدبى للوصف والتحليل بتصنيف المحتوى إلى فئات معينة وقيم يعبر عنها بصيغ كمية (١١١). كما يمكن أن يكون الأدب مصدراً لدراسة نفسية أو تاريخية، أو لإنتاج أدبى لاحق.

# \* من الوظيفة الإدارية إلى البحث العلمى والاستلهام الفنى:

فهناك أوعية ذات وظيفة عملية مباشرة، مثل الوثائق الرسمية القانوية والسياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وهى ما يطلق عليها المكاتبات والالتزامات والتصرفات الرسمية(١١٢)، فهذه الوثائق يمكن أن تصبح مادة وثائقية للدراسة التاريخية، أو مصدراً لدراسات اقتصادية أو إجتماعية أو إدارية متعددة، أو لكتابة سيرة حياة شخص ما، أو للاستلهام الأدبى والفنى .... إلخ.

وقد تؤدى الوثائق هذه الأدوار الكامنة فيها في نفس الوقت الذى تكون ذات أهمية رسمية وقانونية، وإن كان من الصعب الإطلاع عليها في هذه المرحلة الحية لسريتها، ولكنها قد تصبح متاحة بشروط خاصة أو في إطار قانوني يضمن حرية الإطلاع على المعلومات أو بعد فترة زمنية محددة.

ويمكن بالتعبير الإصطلاحي الذي صاغه الدكتور الهجرسي، أن نصف ذلك بتحول استخدام أوعية المكاتبات والالتزامات من قطاع الاستخدام الإدارى المباشر، إلى قطاع القراءات والبحوث، حيث يمتص هذا القطاع كل قطعة تثبت أهميتها في القراءة والبحث(١١٣).

وفى إطار هذه النظرة التحولية الجدلية إلى أوعية ومحتويات الذاكرة الخارجية ووظائفها، هناك إمكانيات لا حصر لها للازدواج والتداخل فى استخدام الأوعية، نتيجة للوظائف الكامنة فى أوعية المعلومات، والتى تظهر مع تطور مناهج البحث وطرق استخدام المعرفة، وتشابك ظواهر الحياة ووحدة المعرفة فى النهاية.

# \* القابلية للإيجاز والتعميم:

ومن مظاهر الامتداد القابل، قابلية المعلومات للإيجاز والتعميم، حيث يلاحظ على «المعلومات العلمية أنها تراكمية، بمعنى أنها قابلة للعرض بشكل أكثر إيجازاً وأكثر تعميماً، وبمرور الوقت يتم استبعاد ما هو هامشى ولا أهمية له، بينما الأساسى الجوهرى يتم التعبير عنه بطريقة موجزة»(١١٤).

وهناك أشكال أخرى من القابلية لمحتوى الذاكرة الخارجية، من أهمها:

- \* القابلية للتبسيط.
- \* القابلية للتركيب والتعقيد.
- \* القابلية للتحول Transformation إلى شكل جديد، نابع من شكل أو صياغة قديمة(١١٥).
- \* القابلية للتقادم، سواء عن طريق تأكيد خطأ في جزء من المعلومات، أو بإحلال الجديد.
- \* القابلية لتفاعل الموضوع مع أحداث ووقائع ومشكلات وقضايا جديدة، مثلما يحدث مع التراث التشريعي والفلسفي والتاريخي وغيره.
- \* القابلية للفهم من خلال تركيب معرفى متكامل، فكما أن الكلمة لا تفهم إلا من خلال السياق، فإن الموضوع أو المبحث لا يفهم إلا من خلال نظرة متكاملة لموقعه من المعرفة ككل.
- \* القابلية للتنوع في الشكل أو الصياغة أو التوجه أو المعالجة.. إلخ، وخاصة في مجالات الفن والأدب والإنسانيات عموماً.
- \* القابلية للترمز: بحيث تتحول الأفكار من معتقدات لدى أصحابها أو معرفة علمية حسب معايير عصر معين، إلى رمز حضارى وثقافى لدى عصور تالية، وأجيال مختلفة فى الاعتقاد، وتتحول إلى مادة للدراسة التاريخية والفلسفية والانثروبولوجية وغيرها،

مثلما يحدث مع الأساطير والخرافات والسحر والشعوذة والتنجيم والنصوص المقدسة من عصور وثنية قديمة، «وهناك نصوص قديمة كثيرة لم تعد تقرأ لأهميتها العلمية، بل لأهميتها الرمزية للفكر في عصرها»(١١٦).

\* القابلية لتفاعل الموضوع مع موضوعات أخرى، سواء كانت مقاربة له من الوجهة التصنيفية للمعرفة، أو بعيدة عنه، والجدير بالإشارة هنا، العلاقة التبادلية بين العلم والأدب والفن، ومختلف أقسام المعرفة التي نعرفها الآن، أو نتفق مرحلياً على تسمياتها، مثل الإنسانيات والعلوم الاجتماعية والبحتة والتطبيقية وغيرها.

ويمكن أن نرصد هنا قابلية التفاعل بين «الموضوع» وما يلى:

- \* العقل المدرك، سواء كان سوياً أو مريضاً.
- \* تفاعل الموضوع مع نفسه، أو مع منهجه، أو مع فروعه.
  - \* تفاعل الموضوع مع موضوعات أخرى.
- \* تفاعل الموضوع مع الماضى، مثل ظهور إمكانيات تكنولوجية حديثة تكشف وقائع الماضى، كالآثار والحفريات والحياة ونشوء الكون وغيره.
  - \* تفاعل الموضوع مع مشكلات الحاضر.
- \* تفاعل الموضوع مع المستقبل، وخاصة مع توظيفه ضمن مناهج وأساليب علم المستقبل Futurology.

- \* تفاعل الموضوع مع الحقيقة النسبية.
- \* تفاعل الموضوع مع الخرافة النسبية.
- \* القابلية للإندماج مع معلومات وموضوعات أخرى، بحيث يتولد موضوع جديد.

ويمكن القول بأن الأعمال الإبداعية في كل من الأدب والفن والعلم، تمثل في جزء منها عملية تركيبية تزاوجية، وليست نتاجاً لموضوع مفرد، فالقفز على الأسوار بالنسبة للباحث أو المفكر أو العالم هو أهم طريق للإبداع، بمعنى الخروج من ساحة الموضوع الأساسى إلى إقامة علاقة مثمرة مع موضوعات أخرى.

# \* القابلية للتشتت والانشطار:

وكما يوضح الدكتور حشمت، يتجلى ذلك في ورود نفس الوحدات الدلالية للمعلومات العلمية من أفكار ومبادىء وحقائق وفروض ومفاهيم ونظريات وقوانين وتوجيهات، في العديد من الأعمال العلمية بأشكال مختلفة، وفي سياقات مختلفة، وذلك بتغيير طريقة التعبير عنها لغوياً، أي تكرار نفس المحتوى ولكن بشكل مختلف، وهذه الأفكار والمبادىء والفروض... إلخ، التي صنفها منتجوها في الأصل وفقاً للمنطق الداخلي للأعمال التي نشرت أو بُثت فيها لأول مرة بشكل ما، تكتسب فيما بعد حياة جديدة في أعمال مؤلفين آخرين، ففي هذه الأعمال ترتب هذه الأفكار والمفاهيم والقوانين...، ضمن وحدات دلالية أخرى من المعلومات العلمية، ومن ثم فإنها

تكتسب معانى جديدة، ويرتبط تشتت الأعمال العلمية بعمليات التمايز والتكامل التى تعتبر من المبادىء الهامة فى نمو النشاط العلمى. وهذا التشتت على مستوى الأفكار والحقائق، هو تشتت على المستوى الدقيق أو المجهرى(١١٧).

كما أن التشتت لا يقتصر على أوعية النشر أو البث، وإنما يشمل أيضاً التشتت اللغوى والجغرافي والزمني(١١٨).

ويمكن أن نحصر القابلية للتشتت في الأنواع التالية:

- \_ التشتت الوعائي.
- ـ التشتت النصى، أو التناص Intertextuality حيث تتقاطع فى فضاء النص أقوال عديدة، مأخوذة من نصوص أخرى، مما يجعل بعضها يقوم بتحييد البعض الآخر ونقضه(١١٩).
- ـ تشتت الأفكار، ويعنى انتزاع الفكرة من مقصدها الأصلى وغايتها الأولى إلى مقاصد وغايات بعيدة، قد تكون أكثر معقولية أو أكثر تحريفاً وحداعاً.
  - \_ التشتت اللغوى، عن طريق الترجمة إلى لغات أخرى.
    - ـ التشتت الجغرافي أو المكاني.
      - \_ التشتت الزمني.
- \_ التشتت التصنيفي، أى ابتعاد الموضوع عن مجاله التصنيفي الأصلى إلى استخدام جديد.

# (هـ) الامتداد القابل الوعائى:

وسوف يعالج هذا الامتداد بالتفصيل في الامتداد التالي تخت عنوان: امتداد التحويل الفكرى للعمل.

# ثالث عشر ـ امتداد التحويل الفكرى للعمل:

#### Version and Adaptation:

- (أ) في هذا الامتداد، يتناول البحث ظاهرة التعامل مع نص معين، والتي ينتج عنها نص محدد أو عدة نصوص محددة، بينما في الامتداد القابل، يتعلق الأمر بعمل واحد ينتج عنه عدد غير محدود من حالات التفسير والفهم والإدراك والإحساس من جانب كل من يتصل بالعمل، حيث يختلف كل متلق عن الآخر، وربما ينتج عنه كثير من الاستشهادات والاقتباسات الدقيقة، في أعمال جديدة لا ترتبط به بالتحديد كعمل ناتج عن عمل، أو نص ناتج عن نص.
- (ب) والتحويل الفكرى للعمل له أشكال وأنواع كثيرة شديدة التنوع، تشمل النصوص المكتوبة، والأعمال الموسيقية، والأعمال الفنية، التي تحتوى على تحويل لنص سابق، ولا يتحمل كل هذه المعانى إلا مصطلع Version بالإنجليزية، ويشابهه مصطلح Adaptation.

# (جـ) ويعنى مصطلح Version ما يلي:

١ ــ الوصف أو الرواية أو التقرير الذى يرتبط بوجهة النظر الخاصة أو
 الذاتية للراوى(١٢٠).

- ٢ ـ أىّ اختلاف عن الشكل الأصلى، الذى تشتق منه أشكال أخرى(١٢١).
- ٣ ـ الترجمة من لغة إلى لغة أخرى لأى أثر أدبى، وقد شاع استخدامها بوجه خاص فيما يتعلق بترجمة الكتاب المقدس أو جزء منه، وذلك هو الاستخدام الضيق للكلمة(١٢٢).
- كما أن ترجمة القصيدة إلى لغة أخرى تعتبر Version، سواء ترجمت في شكل شعر أو نثر، لأن القصائد تصنع من كلمات، بطريقة تختلف تماماً عن تلك التي تصاغ بها النصوص من غير الشعر(١٢٣).
  - تخوير عمل فنى أو أدبى إلى وسيط أو أسلوب Style آخر(١٢٤).
- آ التغيير الذى يحدث لعمل أدبى أو فنى، مما يعنى تحويلاً يتناول أفكار أو أسلوب النص، أو الأشكال المختلفة لرواية النص، ويشمل ذلك كل حالة من حالات النص الذى أجريت فيه تعديلات، إما بفعل النساخ أو الرواة أو الترجمة(١٢٥)، أو المؤلفين أو كل من يتدخل بالتغيير والتعديل بحيث ينتج نسخة معدلة من العمل.
- ٧ «أى شكل من الأشكال المختلفة لقصة خيالية، أو عمل ليس له مؤلف محدد» (١٢٦)، كما نلاحظ في مثال «ألف ليلة وليلة»، فإن لها عدة هيئات (١٢٧) أو أشكال، مثل الهيئة القاهرية، التي حدثت فيها زيادات تحمل الطابع المصرى القاهرى، والهيئة الشامية التي مختوى على زيادات مخمل الطابع الشامي.

- ٨ ـ النسخة المعدلة من العمل الأدبى، مثل الطبعة المهذبة ويطلق عليها .Bowdler وط. فيها .Bowdlerized ed والنسبة إلى Expurgated ed الذى أصدر عام ١٨١٨ طبعة مهذبة لأعمال شكسبير)(١٢٨). واشتق من اسمه مصطلح يعنى التهذيب(١٢٩) لشهرة العمل الذى قام به حيث قام بالحذف والتغيير لبعض كلمات وفقرات غير مرغوب فيها، ومثل تهذيب أو تبسيط أعمال أدبية في طبعات للصغار أو الشباب، كما حدث عند إعداد نصوص للأطفال مأخوذة عن أعمال لنجيب محفوظ، ومثل إعداد نصححى بن يقظان بالعربية ليلائم الأطفال، وغير ذلك.
- 9 ـ (كما أن المؤلف نفسه يمكن أن يكتب عدة نصوص مختلفة لعمله، مما يعتبر Versions أى تحويرات للعمل ذاته، أو مراحل متعددة أو مسودات لعمل واحد. وفي الأحوال العادية يعلن المؤلف في النهاية عن واحد من هذه النصوص المختلفة لكي يصبح معترفاً به. وهو النص الذي يريد أن يعممه، ولكن ذلك ربما لا يحدث. وقد يفضل جمهور المؤلف شكلاً للعمل Version يختلف عما رجحه المؤلف، وكذلك يمكن أن يراجع المؤلف النص بعد تعميمه، مما نسميه بالطبعة (١٣٠٠).

# ١٠ ـ عائلة النص:

ويرى پاتريك ويلسون Patrick Wilson «أن المؤلف يبدأ عائلة، ثم تأتى جهود المحررين والمترجمين والمصورين لكى يجعلوا هذه العائلة مستمرة. وهو يعتقد أنه ليس من الصحيح القول بأن المرء يصبح مشاركاً بصورة جزئية في التأليف بتصويره للنص أو بتحريره أو ترجمته، مثلما حدث مع نص لعمل مثل هاملت، ولكن هؤلاء أضافوا نصوصاً تتعلق بعائلة نص هاملت، ومسئوليتهم هي في أنهم وسعوا هذه العائلة وراء العضو الأول أو الأعضاء الأوائل»(١٣١). وهذه الجهود والأنشطة الفنية والفكرية، تنمو في إطار «قابلية» النص وإمكانياته المحركة وخصوبته.

# (د) الإعداد Adaptation

- التغيير، أو إعادة سبك العمل الفنى لكى يتفق مع وسيط فنى التغيير، أو إعادة سبك العمل الفنى لكى يتفق مع وسيط فنى آخر، وذلك بتحويل المسرحية إلى فيلم، أو القصة إلى مسرحية، وهو ما يقصد أحياناً بكلمة الاقتباس فى الإعلانات المسرحية المصرية، كما يعنى التحديث والاختصار والمراجعة وإعادة التوزيع(١٣٢) ونثر الشعر Paraphrase، والبناء عليه ... Basing on.. إعادة الكتابة (Rewriting) للأطفال، أو الإعداد للأطفال إعادة الكتابة (Adaptation for Children) أو الصياغة بشكل أدبى مختلف، مثل التحويل إلى قصة Novelization، أو مَسْرَحة العمل -Dramat مثل التحويل إلى مسرحية). وكل أشكال التعديل للعمل مسرحية). وكل أشكال التعديل للعمل (١٣٣) Modification)
- ۲ \_ وفى مجال الموسيقى يعنى مصطلح التحويل الفكرى أو الفنى Version أو Adaptation كل الأشكال التالية من التحوير والتعديل والتصرف فى عمل موسيقى معين:

- \_ الإعداد أو التوزيع الموسيقى، مثل تحوير العمل الموسيقى لكى يلائم أصواتاً أو آلات أخرى غير التى أعد لها الأصل، أو إلى أسلوب آخر أو مستوى من الصعوبة أو السهولة.
- النقل بتصرف Alteration، وتخليل العمل الموسيقى Variations والبناء عليه، Basing on والجنوب Basing on والبناء عليه اللبحن Rhapsody والتنويسات الموسيقية من اللحن Rhapsody والنقل on a theme (Setting والنسخ Version والترتيب الموسيقى Transcription والطبعات المبسطة Simplified Versions والتوزيعات Arrangements التي توصف مثلاً بأنها: منقولة بتصرف Transcribed أو مبنية على...، والتوزيعات التي يتغير لحنها أو أسلوبها الموسيقى عن الأصل (١٣٤).
- س ـ وفي مجال الأعمال الفنية Art Works، قد يشمل التعديل اللوحات Paintings وأعمال الحفر والصور الفوتوغرافية والرسومات Drawings والتماثيل والمنحوتات وزخارف الخزف (Tapestries).
  - ٤ \_ كما يشمل التحوير والتعديل الأمثلة التالية:
    - ــ الحفر المأخوذ من أصل مرسوم.
    - \_ استنساخ عمل فني (مثل صورة فوتوغرافية).
- \_ استنساخ تمثال معين، أو تفصيل من رسم، أو عمل نسخة من الجص Plaster Reproduction (١٣٥).

# رابع عشر . امتداد التحويل الوعائي Media Conversion:

- (أ) كلمة Conversion مكونة من (Con) وتعنى «ضد» ومنها تأتى كلمة Converse بمعنى: (شيء معكوس أو مضاد)(١٣٦).
- (ب) ويقصد بالتحويل الوعائى نقل أو تخويل Converting من أحد أنواع أوعية المعلومات إلى نوع آخر، مثل نقل الصور التى على جدران المعابد إلى صور فوتوغرافية أو أفلام سينمائية أو فيديو، أو نقل نصوص البردى أو الرق أو الألواح الطينية إلى كتب أوصور أو أفلام أو مصغرات أو نوع من الأوعية، أو تصوير الكتب المخطوطات في شكل كتب أو مصغرات، أو إعادة تصوير الكتب أو الدوريات أو الخرائط إلى مصغرات فيلمية (ميكروفيلم أو ميكروفيش... إلخ) من أجل حفظها أو تداولها... أو نقل الصفحات أو النصوص أو الصور إلى ذاكرة الحاسب أو إلى أشرطة مسموعة، أقراص ضوئية... أو نقل النصوص المكتوبة إلى أشرطة مسموعة، أو بخويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص مطبوعة.

والتحويل من وعاء إلى وعاء آخر، أو من وسيط إلى وسيط آخر، يقتصر على التحويل المادى أو الوعائى فقط، أى تحويل البيانات أو المعلومات من وسيط تخزينى آخر، ولكن النصوص نفسها لا تتغير من حيث المحتوى، ويشمل ذلك الأمثلة التالية:

- تحویل برنامج أو نظام فی الكمبیوتر إلى برنامج أو نظام آخر، (والبرنامج Program یكون عادة بلغة واحدة من لغات الكمبیوتر، أما النظام System فیحتوی علی مجموعة برامج ذات علاقة، وقد تكون بعدة لغات).

- مخويل النصوص من شريط مسموع إلى صفحات مكتوبة. كما يحدث كثيراً بالنسبة لتسجيلات المفكرين والمحاضرين والزعماء وغيرهم.

# (جـ) وفي هذا الإطار يهمنا معرفة المصطلحات والعمليات التالية:

- \* Material's Conversion، ويعنى تخويل المواد (الأوعية) إلى شكل آخر، مثل التفليم المصغر Microfilming للدوريات لحفظها... الخ(١٣٧).
  - \* نقل المصغرات من مرحلة في التصغير إلى مرحلة أخرى(١٣٨).
- \* Data Conversion أى محويل البيانات من شكل مقروء للعين إلى شكل مقروء آلياً، أو من وسيط تسجيلي إلى وسيط آخر، أو من لغة آلة أخرى(١٣٩).
- \* File Conversion ويعنى تخويل الملفات، أى نقل التسجيلات كلها أو بعضها، من ملف فى وعاء معين إلى وعاء آخر، وخاصة من شكل مقروء بالعين (أو غير مقروء آلياً) Non Machine الى شكل مقروء آلياً Readable إلى شكل مقروء آلياً Readable إلى شكل مقروء آلياً
- (د) ويتيح التنوع في أشكال الأوعية والإمكانيات الهائلة للتحويل الوعائي، إنقاذ كثير من أوعية المعلومات المعرضة للتلف والفناء، مثل المخطوطات والكتب وأوراق الصحف والمصغرات الفيلمية وغيرها، بتصويرها واختزانها خاصة على أقراص ضوئية مكثفة، باستخدام التكنولوجيا الجديدة للتصوير عن طريق المسح المشخدام الذي لا يقتصر على استنساخ وأرشفة الأوعية

والنصوص آلياً، بل يحولها من لغة القراءة البشرية إلى لغة الآلة، عن طريق (التعرف على الحروف ضوئياً) OCR) Optical Char-( حيث يمكن التحويل المباشر للنص إلى acter Recognition (حيث يمكن التحويل المباشر للنص إلى شكل رقمى) (١٤١)، والذى بدأ تطبيقة على النصوص العربية.

\* والتحويل الفكرى Version يحدث بصورة مستقلة عن التحويل الوعائى Conversion ولكنهما يمكن أن يجتمعا معاً في وقت واحد، كما نلاحظ في الجدول التالى:

| Conversion  | Version                   | الحائـة/ المثال                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | التحويل من قصة إلى مسرحية مكتوبة التحويل من شعر إلى نثر التحويل من نص طويل إلى مختصر التحويل من نص أصلى إلى نص مهذب التحويل من نص أصلى إلى نص محرف التحويل من نص غامى إلى فصيح (أو العكس) التحويل من نص قصة للكبار إلى قصة للصغار التحويل من نص علمى متخصص إلى نص علمى مسط |
| √<br>√<br>√ |                           | تخویل نص صوتی مسجل إلی نص مطبوع أو العکس)<br>التحویل من سیناریو مکتوب إلی فیلم<br>التحویل من سیناریو مطبوع إلی تصویر مصغر                                                                                                                                                  |
| √<br>√<br>√ | √<br>√<br>√               | التحويل من قصة إلى فيلم<br>التحويل من قصة إلى مسرحية تؤدى على المسرح<br>التحويل من مسرحية إلى فيلم                                                                                                                                                                         |

# خامس عشر ـ امتداد الضبط الببليوجرافي: Bibliographic Control

- (أ) إن مخزون الذاكرة الداخلية للإنسان، يمثل كياناً متصلاً من المعرفة، ويصعب على الفرد معرفة ما يعرفه هو نفسه على وجه التحديد والحصر، من أسماء الأشياء والبشر ووحدات المعرفة الكثيرة، كما يصعب على الآخرين معرفة أو حصر ما يعرفه هذا الفرد. ويتم الاسترجاع من الذاكرة الداخلية بطريقة إرادية في حدود معينة، حينما يحتاج الفرد إلى تذكر شيء معين في موقف معين، كما يتم تذكر أشياء كثيرة بطرق لا إرادية في مواقف معينة لها ارتباط بذكريات الفرد أو معلوماته، وكل ذلك خارج عن الضبط والسيطرة الخارجية، سواء في حصر ما هو مخزون، أو القدرة على استرجاعه عند الحاجة بشكل مقنن ومحكوم، رغم ما تتمتع به الذاكرة الداخلية للإنسان من إعجاز كيفي تعجز إمكانيات العلم والتكنولوجيا عن حصر آفاقه وطاقاته.
- (ب) أما مخزون الذاكرة الخارجية فيتمثل في أوعية معلومات ذات كيان مادى، ولذلك يمكن حصرها ووصفها والتعريف بها وبمؤلفيها، وكان ذلك هو أول وظيفة قامت بها الفهارس، منذ الحضارات القديمة، حيث ظهرت كوسيلة للضبط الببليوجرافي، وقد عثر على فهارس مدونة على ألواح طينية لمكتبات سومرية منذ حوالي عام ٢٠٠٠ ق.م. كما عرفت المكتبات المصرية القديمة، ومكتبة الإسكندرية أنواعاً من الفهارس(١٤٢). وكان

أشهرها الفهرس الذى بدأ إنشاءه كاليماخوس (الذى توفى عام ٢٤٠ ق. م.) لنحو خُمس مجموعات مكتبة الإسكندرية (وتقدر بنحو ٩٠ ألف كتاب) وكان فهرساً مصنفاً يذكر عناوين الكتب وفقرات من بداية الكتاب وتفاصيل عن حياة المؤلف، ويعد عمله أقدم إسهام فى علم الببليوجرافيا)(١٤٣).

ويشمل الضبط الببليوجرافي في تعريفه المعاصر ما يلي:

- \_ إنشاء النظم الكفيلة بتسجيل أوعية المعلومات بكل أشكالها.
- تطوير الببليوجرافيات والمراصد الببليوجرافية المحسبة التي تيسر استرجاع بيانات عن هذه الأوعية أو عن محتوياتها (١٤٤).

ومن أهم مراحل الاسترجاع ما يلي:

- \_ استرجاع أوعية المعلومات من المؤسسات التي تقتنيها (مثل المكتبة ومركز المعلومات والأرشيف...).
- \_ استرجاع المعلومات من داخل الوعاء (مثل الكتاب \_ الدورية... إلخ).

ويتيح الضبط الببليوجرافى أدوات لكلا النوعين من الاسترجاع، سواء عن طريق فهارس المكتبات أو الببليوجرافيات بأنواعها، أو عن طريق المستخلصات والكشافات التحليلية للدوريات أو محتويات الكتب أو أعمال المؤتمرات أو براءات الاختراع أو غيرها من أوعية المعلومات، وهو ما يتيح الوصول إلى المعلومات الدقيقة Micro Information (١٤٥).

ورغم أن استخدام مصطلح الضبط الببليوجرافى شائع الاستخدام للدلالة على ضبط كل أنواع الأوعية، فهناك تدقيق اصطلاحى يؤدى إلى مزيد من الدقة فى استخدام مصطلحات الضبط الببليوجرافى، يتمثل فيما يلى:

- \* مصطلح الضبط الوعائى (١٤٦) Media Control أى ضبط كل أنواع الأوعية. ويمكن أن يتفرع منه:
- \_ الضبط الببليوجرافي Bibligoraphic Control أى ضبط أوعية القراءات والبحوث.
- \_ الضبط الأرشيفي Archival Control، أى ضبط أوعية المكاتبات والالتزامات، أى الوثائق والأوعية الدقيقة(١٤٧).
- الضبط المتحفى: وأقترحه ليعنى ضبط الأعمال الفنية كاللوحات والتماثيل والمجسمات والصور وكل الأعمال التى تشمل التصوير والتشكيل، وكذلك المسكوكات (النقود والميداليات)، وطوابع البريد وأوعية الكتابة الأثرية من أحجار وبردى وصلصال ونسيج وغيرها...).
- \_ الضبط الفنى: واقترحه ليعنى ضبط الأعمال الموسيقية والأفلام والصور المتحركة والثابتة وغيرها.

وينتج عن الضبط الببليوجرافي إنشاء أنواع متدرجة من الذاكرة

الببليوجرافية الضابطة، وأول درجة منها هى الذاكرة الثانوية (للذاكرة الخارجية)، وتتمثل فى الببليوجرافيات التى تحصر أوعية المعلومات الأولية، وكذلك تنشأ ذاكرة يمكن أن نسميها ثالثية، لأنها تتمثل فى ببليوجرافيات للببليوجرافيات -Bibliographies of Bibli الغيوجرافيات (غير (المعرفيات)، كما أن هناك ذاكرة رابعية، تتمثل فى ببليوجرافية لببليوجرافيات الببليوجرافيات، وهو مستوى أسميه (ضبط ضبط الضبط).

والضبط الببليوجرافي عموماً هو شكل من أشكال القوة في المعرفة الإنسانية، وإذا كانت المعرفة نفسها هي شكل من أشكال القوة (حسب تعبير فرانسيس بيكون)، فإن الضبط الببليوجرافي هو قوة فوق القوة Power Over Power، لأنه قوة للحصول على المعرفة المسجلة(١٤٨)، وهي قوة تمكن من الحصر والتحليل والانتقاء والتعريف والإتاحة والربط واكتشاف العلاقات ونسبة الإنتاج الفكرى والضوئي للببليوجرافيات، وتقدم تكنولوجيات المعلومات وخدماتها، وتطور نقط الاسترجاع الدقيقة من كل جزء من النصوص تقريباً، أو مستويات الببليوجرافيات الثانوية والثالثية والرابعية في سياق استخدامي مع استرجاع النصوص والأوعية ذاتها في وقت واحد، كما أن تطور مع الذاكرات الالكترونية والضوئية سوف يؤدى إلى تقدم معالجات

التكشيف والاستخلاص والضبط الببليوجرافي، وإلى أن تتعدل بحيث لا تصبح مقيدة بالإنتاج الطباعي في النهاية(١٤٩).

# سادس عشر:

## امتداد الضبط المرجعي Referential Control

# أو الضبط المعلوماتي Informational Control

مثلما تخظى أوعية الذاكرة الخارجية بالضبط الببليوجرافى بكل أنواعه، فإن محتوياتها تخظى بالضبط المعلوماتى أو «ضبط المحتويات»(١٥٠)، ويتم ذلك بالصور التالية:

(أ) التنظيم المنهجى الدقيق، أو المحكم والمترابط لوحدات المعلومات المقننة، داخل المراجع References التقليدية أو المحسبة، لإتاحة استرجاعها بطريقة مقننة.

ولا يقتصر الأمر على التنظيم المنهجى فحسب، بل يشمل فنوناً من التأليف المرجعى الذى يهتم بالإعداد الموسوعى للمادة، وصياغتها وتحريرها ومعايرة أسلوبها لمستوى قرائى لفئة معينة من المستفيدين، من أبسط مستويات القراءة إلى أكثرها تخصصاً على المستوى العلمى أو خصوصية على المستوى الفئوى أو الإنسانى، وتشمل المراجع فئات كثيرة منها:

معاجم اللغة \_ الموسوعات \_ معاجم التراجم \_ الأطالس وتقاويم البلدان \_ الببليوجرافيات \_ الأدلة... إلخ.

- (ب) تكشيف محتويات الأوعية ذاتها، ولذلك تسمى (الكشافات غير الببليوجرافية) (١٥١) لأنها تختص بضبط وحدات المعلومات الدقيقة الكامنة في الأوعية ذاتها، سواء كانت كلمات أو تعبيرات أو مفاهيم أو معاني مشتقة من النص أو الصور أو غيرها (١٥٢). ويمكن أن يتضح ذلك من خلال الأمثلة التالية:
- \* الكشافات الملحقة بنهايات الكتب العادية، والتي تقدم خدمة استرجاعية تحلل محتويات الكتاب وتتيح الوصول إلى وحدات دقيقة من المعلومات داخله، مثل كشافات الموضوعات وأسماء الأعلام والأماكن والقبائل والأشعار والمصطلحات... إلخ(١٥٣).
- \* الكشافات التى تخلل كلمات نص محدد مثل المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ لمحمد فؤاد عبد الباقى، أو تكشف كلمات، مجموعة من النصوص مثل المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى الشريف/ إعداد فنسك وآخرين، ويسمى -Con- والترجمة الدقيقة لذلك هي كشاف النصوص. وقد يظهر هذا النوع في مجلد منفصل أو يلحق بالنص المكشف، أو يظهر في شكل محسب يضم النص وكشافه وقاعدة بيانات لغوية صرفية تحول البحث من أى شكل من أشكال الاشتقاق إلى المصدر أو بالعكس مما يوفر طاقة استرجاعية جيدة.
- \* كشافات توصل إلى وحدات داخل النص عن طريق السطور

الأولى من كل وحدة، مثل كتب الأطراف التى عرفها علم الحديث، والتى توصل إلى الحديث عن طريق الكلمات الأولى منه، كما توصل هذه الكشافات أحياناً إلى المطلوب عن طريق أواخر الكلمات بالنص مثل كشافات القوافى للشعر العربى.

\* الكشافات التي مخلل وترشد إلى المعانى والأفكار في مجموعة من النصوص، ولعل أهم نماذجها كشاف الأفكار الذي يسمى Syntopicon (أي رباط الأفكار)، والذي يحتوى على الأفكار الواردة في مؤلفات غريبة تغطى ثلاثة آلاف عام تبدأ من الإلياذة التي أنتجها العصر اليوناني القديم حتى القرن العشرين (١٥٤).

(جـ) وقد ظهر الضبط المعلوماتي في كتب المراجع المتعددة وفي فروع المعرفة المختلفة منذ عصور التاريخ القديم، وسادت في عصر المخطوط وعصر الطباعة، ووجدت لنفسها أعلى مكانة في عصر المراجع المحسبة، سواء على أوعية ممغنطة، أو على أوعية ضوئية مليزرة.

كما ظهرت بنوك المعلومات Information Banks أو قواعد البيانات غير الببليوجرافية Non - Bibliographic Databases التي تختزن المعلومات في انساق مرجعية متنوعة، وأصبحت تمثل البديل الالكتروني للمراجع الورقية التقليدية.

وقد أصبحت هذه البنوك أو المراصد تتميز بما يلى:

- ١ \_ الطاقة الاختزانية الاسترجاعية الضخمة.
- Oettinger عن بعد، أو ما يسميه أويتنجر Oettinger بالمصطلح التالى: Compunication وهو منحوت من كلمتى كمبيوتر والاتصال عن بعد اندماجهما (١٥٦)، بعد اندماجهما في إطار تكنولوجيا المعلومات (IT (Information Technology).
- سي مزيج المراجع، أو ما يمكن أن نسميه Multireferences أصبح من الممكن ـ في ظل طاقات الاختزان والاسترجاع الهائلة ـ أن تختزن البيانات الببليوجرافية والكشافات والمستخلصات إلى جانب البيانات والمعلومات المرجعية (الاستنادية) مثل القواميس والموسوعات والتراجم والأدلة والأطالس وغيرها في سياق مرجعي واحد أو متكامل، يجمع بين مزيج من وظائف المراجع في قاعدة بيانات أو بنك معلومات واحد أو مجموعة متكاملة منها، كما يتضح مثلاً في مجموعة مراصد العلوم الأحيا ـ طبية التي تنشئها المكتبة القومية الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية(١٥٧).
- (د) ويحمل المستقبل آفاقاً هائلة لتكشيف النصوص أيا كان نوعها، وذلك عن طريق اختزانها وتكشيف محتوياتها آلياً أو إنسانياً أو بالاثنين معلا، وعلى ضوء إمكانية تصوير النصوص عن طريق المسح Scanning-والتعرف على الحروف ضوئياً OCR، يمكن أن تتحول كل النصوص المكتوبة والمصورة إلى نصوص مقروءة آلياً، وبذلك يسهل تكشيفها واسترجاعها كلياً أو جزئياً عن طريق

حزمة متكاملة من الخدمات الببليوجرافية والتكشيفية (للكلمات والموضوعات والأفكار)، والتصنيفية... إلخ.

أما النصوص والمسجلات المسموعة والمتحركة فإلى جانب وصفها وتكشيفها بالكلمات المكتوبة، في صورة رؤوس موضوعات ونقاط استرجاع مقروءة، فمن الممكن أن نتصور إمكانية تكشيفها صوتيا باجتزاء مسموعات ولقطات مفتاحية منها، (كما يحدث في انتقاء كلمات مفتاحية في النصوص)، وتكون هذه المسموعات واللقطات بمثابة نقاط استرجاع للنصوص المسموعة والمرئية، سواء طلبها المستفيد كتابة أو صوتاً، أو أظهرها كصورة أو شكل مطلوب يمكن استرجاعه عن طريق المماثلة والمضاهاة.

كما لا يستبعد توصل العلم والتكنولوجيا إلى وسائل متقدمة تنجح في الربط بين عدة صفات أو خصائص سمعية أو بصرية أو معنوية، لاسترجاع قطاعات دقيقة أو واسعة من المعرفة، على أساس تركيب معقد من الواصفات discriptors والمحدّدات qualifiers والسمات والقيم، تضاهي بعض إمكانيات الذاكرة الداخلية في الاسترجاع الانتقائي والمشروط وغيره، وتعتمد على منطق في الاسترجاع يتخطى تلك العلاقات الساذجة والبدائية في المنطق البولياني Boolean Logic واحتمالاته وعلاقاته القائمة على أسس القوانين الجبرية، فاسترجاع المعرفة واستخدامها يرتبط بقيم فلسفية وجمالية ومعنوية وشعورية كثيرة لا حصر لها، وعلى العلم أن يسعى وراءها، وعلى علماء علم المعلومات ومن بينهم علماء علم المكتبات (بالتسمية القديمة)، أو أن

يعوا دورهم الفلسفى والعلمى والتكنولوجى فى تحديد مسارات جديدة وآفاق رحيبة فى هذا المجال الخاص بالضبط المعلوماتى وتطوير الإمكانيات الخصبة الموجودة بالفعل في مرجعة المعلومات (أى فى صياغتها المرجعية الاسترجاعية)، وفى أنسنة الاسترجاع (أى اكسابه الخصائص الإنسانية المرنة والمبدعة فى استرجاع المعلومات واستخدامها وربطها)، بما يوازى فى إبداعه وإنجازه ميكنة ومغنطة وليزرة الاختزان بالنسبة للبيانات والمعلومات وغيرها...

# سابع عشر ـ الإمتداد الآلى في تشغيل الأوعية واسترجاع مخزونها:

ظل استرجاع الإنسان لمحتوى أوعية المعلومات يتم عن طريق البصر لآلاف الأعوام، منذ عصور الكتابة على المواد لأولية كالحجارة والجلود والطين المحروق، وشبه الأولية كالبردى والورق، حتى أضيفت وسيلة جديدة ولكنها تعتمد أيضاً \_ مثل البصر \_ على الاستخدام المباشر لإحدى الحواس، هي وسيلة اللمس، عندما اخترع برايل طريقة الحروف البارزة في القراءة للمكفوفين، وحتى هذه المرحلة، لم يكن القارىء يحتاج إلا إلى استخدام العينين أو أصابع اليدين، وليست به حاجة إلى أجهزة للقراءة، سوى عدسات النظارة أحياناً.

ولكن التطورات الجديدة في تكنولوجيا الاختزان، أوجدت الفيلم السينمائي الصامت ثم الاسطوانة الناطقة ثم الفيلم الناطق، والشريط المسموع، وتنويعات أخرى من الأوعية المسموعة ـ المرئية، وأشكالا متعددة من المصغرات، حتى وصل الأمر إلى الأوعية الخاصة بالحاسب، ثم ظهرت الأوعية الضوئية بكل إمكانياتها الحالية والمستقبلية... وكل هذه الأوعية المتطورة لآ يمكن الاسترجاع منها

مباشرة، ولابد من وجود وسيط آلى، فهى أوعية ذات وسيط أو (موسطة) Mediated لأنها تحتاج إلى وسيط آلى، ومن أمثلة ذلك جهاز عرض للفيلم السينمائى، أو جهاز تشغيل Player للشريط المسموع أو شريط الفيديو أو جهاز قراءة للمصغرات الفيلمية، أو فونوغراف (حاكى) لتشغيل الأسطوانة، أو حاسب لتشغيل وعرض أوعية الحاسب المتعددة ومن بينها الأقراص الممغنطة، أو جهاز تشغيل القرص الضوئى وتسميع صوته أو عرض صوره المرئية على شاشة كمبيوتر أو تليفزيون... إلخ.

وخلاصة هذا الامتداد أن استرجاع المعلومات من الأوعية ذات الوسيط، لابد أن تسبقه مرحلة آلية لتطبيع شفرات الاختزان من الشكل الآلى أو الاصطناعى إلى الشكل الطبيعى الذى يمكن من خلاله القراءة أو السماع أو الرؤية، وقد أتاح الامتداد الآلى فى تشغيل الأوعية واسترجاع مخزونها، تطورات كمية وكيفية فى سرعة الاسترجاع ودقة الوصول والمرونة فى الربط بين الموضوعات وتطور إمكانيات البحث.

وإذا تأملنا صور الامتداد الآلى في مجال الذاكرة الخارجية، يمكن أن نحصر الامتدادات الفرعية التالية:

١ ــ الامتداد الآلى في اختزان المعلومات: ومن أمثلته التصغير والمغنطة في الأشرطة والأقراص، والليزرة... إلخ، وقد أتاح ذلك امتداداً كمياً للذاكرة الخارجية، تناوله الحديث في الامتداد الأول بالبحث.

- ٢ ــ الامتداد الآلى فى تشغيل الأوعية واسترجاع مخزونها، وقد تناوله الحديث فى هذا الامتداد.
- ٣ ـ الامتداد الآلى فى بث المعلومات والاتصال عن بعد: وقد تناوله
   الحديث فى الامتداد المكانى، بهذا البحث.
- ٤ ـ الامتداد الآلى فى التحكم ومعالجة البيانات، وسوف يتناوله الحديث فى الامتداد التالى بالبحث.

## ثامن عشر:

امتداد المعالجة والتحكم

(أو الذاكرة الخارجية التحكُّمية والذكاء الصناعي).

أتاح ظهور الحاسبات إمكانية وجود ذاكرة فرعية من الذاكرة الخارجية، يمكن أن نسميها الذاكرة التحكمية، فلم تعد الذاكرة الخارجية تقتصر على أوعية لاختزان البيانات والمعلومات، بل أصبح من الممكن أن مختوى على جزء مختزن بها، وهو البرنامج Program من الممكن أن مجموعة متتابعة من الأوامر، تنجز المعالجة اللذي يحتوى على مجموعة متتابعة من الأوامر، تنجز المعالجة اللازمة للبيانات (١٥٨)، وأصبحت هذه الذاكرة التحكمية تتعامل مع البيانات بأشكال ومراحل متعددة، كالإدخال والإخراج والتخزين والمعالجية والتحليل والعمليات الحسابية والمنطقية للحصول على نتائج محددة طبقاً للبرنامج المخزون داخلياً في الحاسب(١٥٩). وبذلك نجد أن الحاسب إلى جانب قيامه بوظيفة وعاء المعلومات، يقوم ببعض العمليات التي توصف بالذكاء الصناعي المعلومات، يقوم ببعض العمليات التي توصف بالذكاء الصناعي

وسوف تزداد هذه الإمكانية مع استخدام الأقراص الضوئية «التي لن تقتصر فقط على اختزان المعلومات، وإنما ستشمل إدارة المعلومات، (١٦١)Information Management).

# تاسع عشر:

امتداد التفاعل المعرفى مع الذاكرة الداخلية أو امتداد الذاكرة الخارجية داخل الذاكرة الداخلية

فى نهاية الامتدادات التى أمكن للباحث أن يتعرف عليها للذاكرة الخارجية، يمكن أن نضع هذا الامتداد الإنسانى، الذى يأتى فى المرحلة الأخيرة بعد المراحل المادية المتعددة للذاكرة الخارجية.

وهذا الامتداد يشبه ما يسمى فى الاتصال «بالعائد» (١٦٢) أو التغذية الراجعة Feed Back فى نموذج الاتصال (١٦٣). وهو يتمثل فى حالات التقاء مخزون الذاكرة الخارجية بذاكرة داخلية من جديد، أى فى عملية امتداد تفاعلى معرفى، حيث تصبح المعلومات معرفة عند وعى الإنسان بها، وهذا الامتداد يمكن أن يحدث كما يلى:

- (أ) بشكل عائد إلى صاحبه، وهو التقاء جزء من مخزون الذاكرة الخارجية بالمرسل الأصلى لهذا الجزء.
- (ب) التقاء جزء من المخزون بذاكرات إنسانية أخرى في أى زمان أو مكان، وفي هذا اللقاء تصبح الذاكرة الداخلية (ذ د) للإنسان امتداداً إنسانياً معرفياً للذاكرة الخارجية (ذ خ)، أى تصبح العلاقة معكوسة، بعد أن كانت الذاكرة الخارجية إمتدادا للداخلية، وتلك هي اللحظة الخلاقة في حياة الذاكرة الخارجية

بكل أوعيتها وإمكانياتها، حيث تتحقق الميزة الأساسية لوجود الذاكرة الخارجية، وهي الاستخدام الإنساني لهـذا المخزون، لكي يصب في خبرة إنسانية جديدة وتفاعل معرفي جديد قد ينتج عنه تكوين أو تأليف رؤية جديدة (١٦٤)، أو يقتصر على خبرة معرفية ذاتية، وبذلك يستمر الاتصال بين (ذخ ــــــــ ذخ ـــــــ ذد) في حلقات دائرية حلزونية تصاعدية، عمل كل أسرار الإبداع الإنساني من ناحية، وعثراته وأخطاءه وسوء تقديره من ناحية أخرى.

ونلاحظ في أى نموذج يمثل تسلسل عمليات الاتصال، أنه يأخذ الشكل الدائرى لعمليات متسلسلة، وفي النهاية بجد عملية أخيرة تكمل المسار ليكتمل الشكل الدائرى (ومن أمثلة ذلك نموذج الذاكرة الخارجية للهجرسي)(١٦٥)، ونماذج اتصالية أخرى، ويعنى ذلك تجريداً وتمثيلاً لحالة اتصالية واحدة، وفي الشكل التالي محاولة لتصوير الامتداد التفاعلي المعرفي للذاكرة الخارجية، في شكل تصاعدى يمثل استمرارية الاتصال والامتداد في أكثر من حالة من حالات الاتصال.

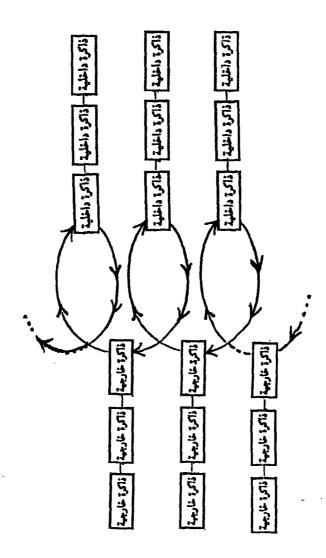

(نموذج الامتداد التفاعلى المعرفي للذاكرة الخارجية)

#### الإهالات المرجعية

- (۱) سلامة موسى. التثقيف الذاتى، أو، كيف نربى أنفسنا؟. ـ ط٦ ـ ـ القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٦٤ .. ص٢٣١.
  - (٢) سعد محمد الهجرسي.
- (أ) الإطار العام للمكتبات، أو، نظرية الذاكرة الخارجية.. ط٢. ... الجيزة: مطبعة جامعة القاهرة. ١٩٨١ ... ص ١٦.
- (ب) المكتبات والمعلومات: أسس علمية حديثة ومدخل منهجي عربي.. الرياض، دار المريخ، ١٩٩٠. ـ ص ٢٣.
  - (٣) سعد محمد الهجرسي. الإطار العام للمكتبات ... ص١٦٠
  - (٤) سعد محمد الهجرسي. المكتبات والمعلومات .... ص٢٢٠.
- (٥) بورنز، جورج وآخرون. مُعجم الحضارة المصرية القديمة/ ترجمة أمين سلامة ... القاهرة.: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١٩٩٢. ــ ص٢، ٦٥.
- (٦) انظر: (أ) أفلاطون، فايدروس، أو، عن الجمال/ ترجمة وتقديم أميرة مطر. \_ القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٩ . \_ ص٢٣ \_ ٢٥.
- Taylor, R.S. Value added processes in information systems. -(-,-)
  Norwood: Ablex Publishing Corp.1986. p. 72.

- (۷) السخاوى، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن . \_ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ... بيروت، دار الكتب العلمية د.ت. \_ ص۷٠.
- (8) Thompson, James. The end of libraries. London: Clive Bengley, 1982. p. 31.
- (۹) انظر: (أ) المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات/ أحمد الشامي وسيد حسب الله. ـ الرياض: دار المريخ، ١٩٨٨. ـ ص ١١٣، ٤٣٤.
- The ALA glossary of library and information science/ Chica-(ب) go: ALA, 1983. p. 89.
- (10) Taylor, R.S. op. cit. p. 72 73.
  - (١١) سعد محمد الهجرسي، المكتبات والمعلومات... ص٢٥ \_ ٢٦.
- (۱۲) سعد محمد الهجرسي. المكتبات وينوك المعلومات في مجمع الخالدين وحديث السهرة . \_ القاهرة: البيت العربي للمعلومات، ١٩٨٦ . \_ ص
  - (١٣) سعد محمد الهجرسي. الإطار العام للمكتبات والمعلومات... ص١٦.
  - (١٤) المرجع السابق، ص٢٧.
- (١٥) انظر هذه المصطلحات في سياقها في المرجع التالي: سعد محمد الهجرسي. المكتبات والمعلومات... ص ٢٧، ١٥٤.
  - (١٦) سعد محمد الهجرسي. المكتبات والمعلومات... ص ١٠ ، ١٥٠.
    - (١٧) المرجع السابق.

- (١٨) المرجع السابق، ص ١٠ ، ١٥٢، ١٥٤.
  - (١٩) المرجع السابق، ص ١٠ ، ١٥٢.
    - (٢٠) المرجع السابق، ص ٢٤.
- (۲۱) جميل صليبا. المعجم الفلسفي، بيروت: دار الكتاب اللبناني، ۱۹۷۱ . ـ ج۱، ص ۵۸٥.
- (۲۲) الجرجانی، علی بن محمد، التعریفات. \_ بیروت. \_ دار الکتب العلمیة، ۱۹۸۳ . \_ ص ۸۱، ۲۰۰ .
- (٣٣) مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي. ــ القاهرة : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ١٩٧٩. ــ ص ٨٨.
  - (٢٤) انظر: (أ) جميل صليبا. المعجم الفلسفي... ص ٥٨٧.
  - (ب) المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات.... ص ٣٢٩.
- (٢٥) أنور الشرقاوى. علم النفس المعرفى المعاصر. القاهرة: الأنجلو، ١٩٩٢ . ـ ص
  - (٢٦) المرجع السابق، ص ٨٦.
  - (۲۷) المرجع السابق، ص ۱۲۵ ـ ۱۲٦.
    - (٢٨) المرجع السابق، ص ٣٩.
- (۲۹) ستيبتشفيتش، الكسندر، تاريخ الكتاب: القسم الأول/ ترجمة محمد الأرناؤوط . \_ الكويت : المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، ١٩٩٣ . \_ ص ٧٧ .

(30) Klatzky, Robert, L. Human Memory: Structures and processes.-2nd ed. - San Francisco: W.H. Freeman & Co., 1980. - p. 4.

(٣١) المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات... ص ٣٤٣، ٢١٤.

(٣٢) انظر : سعد محمد الهجرسي. المكتبات والمعلومات... ص ١٤٤ ـ ١٤٦.

(33) Klatzky, R.L. op. cit. p. 141.

(٣٤) أنور الشرقاوي . علم النفس المعرفي المعاصر ... ص ٧٧.

(٣٥) سعد محمد الهجرسي. الإطار العام للمكتبات... ص١٩٠.

(٣٦) انظر: (أ) أنور الشرقاوي. المرجع السابق، ص ١٢٨.

Atkinson, S.C. & R.M. Shiffrin. Human memory... in: (ب) (Readings in human memory....) p. 26.

- Baddley, Alan D. The pyschology of memory. N.Y.:(ج.)
  Basic Books, 1967. p. 100.
- (37) McLuhan, M. & Quentin Fiore. The medium is the message: an inventory of effects. New York: Bantam, 1967. p. 26.
- (38) McLuhan, M. Understanding media: the extensions of man. New York, The New American Library, 1966. p. 156.
- (39) Lyman, H.H. Reading and the adult new reader. Chicago: ALA., 1976. p. 54.
- (40) McLuan, M. The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man. Toronto: Univ. of Toronto Pr., 1962. p. 34 37.

- (٤١) كمال محمد عرفات. دراسة ميدانية على قراءات الكبار بالمكتبات العامة بالقاهرة... ص ٣٣١.
  - (٤٢) سعد محمد الهجرسي. الإطار العام للمكتبات... ص١٧٠.
    - (٤٣) المرجع السابق، ص ١٧ ـ ١٨.
    - (٤٤) أنور الشرقاوي. علم النفس المعرفي المعاصر... ص ٤٠.
- (45) Wilson, Patrick: Two kinds of power: an essay on bibliographical control. Berkely, Univ. of California Pr., 1978. p. 7.
- (46)Barker, p. "Video Discs in libraries" (Electronic Libray, 1986. 4 (3). p. 178.
- (47) Nugent, W.R. "Optical discs: an emerging technology for libraries". IFLA journal, 1986. 12 (3). p. 178.
- (48) Barker, P. op. cit
- (49) Bartenbach, B. "The impact of optical disc publishing on the information Community". - ...Tokyo: 1986. - in (Roberts, K.H. The libray in tomorrow's society. - Paris: UNESCO, 1987. - p. 75.
- (50) Price, J.W. "The optical disc pilot program at the library of Congress". Tokyo: 1986: 1986. in (Roberts, K.H. The library in tomorrow's society... p. 73.
- (51) Nugent. W.R. op. cit.
- (52 Ibid.

(٥٣) معد محمد الهجرسي. المكتبات والمعلومات... ص ٣٧٤ ـ ٣٧٦.

(54) Nugent, W.R. op. cit.

(٥٥) أنور الشرقاوي. علم النفس المعرفي المعاصر.... ص ٣٤.

(٥٦) سلامة موسى. التثقيف الذاتي... ص٥٨ - ٥٩.

- (57) Atkinson, R.C. ... Human memory ... p. 26.
- (58) Baddley, Alan D. The psychology of memory ... p. 100.
- (59) Ibid.
- (60) Atkinson, R.C. op. cit.
- (٦١) ثروت عكاشة. المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية. ـ بيروت: مكتبة لمنان، ١٩٩٠. ـ ص ٤٣٦.
  - (٧٢) سعد محمد الهجرسي. الإطار العام... ص٤٨.
  - (٦٣) سعد محمد الهجرسي. المكتبات والمعلومات... ، ص ٢٧.
    - (١٤) سعد محمد الهجرسي. الإطار العام... ص ٥٦.
- (65) Thompson, J. The end of libraries ... p. 18.
- (66) Gleave, D. "Structural change within information profession". (ASLIB Proceedings, 1985. 37 (2) 99 133. p. 110).
- Magdi Wahba. A dictionary of literary terms ...p. 507 (أنظر (٦٧) انظر (art: semiotic)

- (ب) مجدى وهبه وكامل المهندس. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب... ص 179 (مادة: الكتابة).
- (68) Magdi Wahba. op. cit., p 576.
- (69) Ibid., p. 277 278 (Language).
- (٧٠) حشمت قاسم. مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات. ــ القاهرة، مكتبة غريب، ١٩٩٠ . ــ ص ٦٦.
- (٧١) صلاح فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص. ــ الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. ١٩٩٢. ــ ص٢٣٥.
  - (٧٢) المرجع السابق.
  - (٧٣) المرجع السابق، ص ٢٣٤.
- (74) Wilson, Patrick. Two kinds of power... p.7.
  - (٧٥) حشمت قاسم. مرجع سابق، ص ٦٥ ـ ٦٦.
    - (٧٦) المرجع السابق، ص ٦٧ ٦٨.
      - (۷۷) المرجع السابق، ص ٦٣.
  - (۷۸) سلامة موسى. التثقيف الذاتي... ۲۲۹ ـ ۲۳۰.
    - (٧٩) حشمت قاسم. مرجع سابق، ص ٦١.
  - (٨٠) سعد محمد الهجرسي. المكتبات والمعلومات.. ص ١٥٣ \_ ١٥٤.
  - (٨١) ثروت عكاشة. المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية... ص ٢٨٤.
- (82) The ALA glossary ...p. 142.

- (٨٣) كمال محمد عرفات. دراسة ميدانية على قراءات الكبار... ص ٣٣٥.
  - (٨٤) سعد محمد الهجرسي. المكتبات وبنوك المعلومات... ص ٢٤، ٥٧.
    - (٨٥) انظر (أ) سعد محمد الهجرسي. المرجع السابق. ص ٢٤.

(ب) The ALA Glossary ... p. 143. (ب) المجرسي لأوعية الذاكرة الخارجية وأنماطها حيث قسمها إلى خمس مراحل هي: قبل التقليدية، التقليدية، شبه التقليدية، غير التقليدية، مزيج الأوعية، في (سعد محمد الهجرسي. الإطار العام للمكتبات... ص ١٩٥).

- (٨٦) أنور الشرقاوي، ص ١٥٢ \_ ١٥٣.
- (٨٧) انظر: سعد محمد الهجرسي. المكتبات والمعلومات، ص ١٩٥.
  - (۸۸) المرجع السابق، ص ۱۹۲.
- (89) Penland, R.R. "Educational media and technology". in (Encycl. of library and information Science...) p. 507.
- (90) Thompson, J. The end of libraries... p. 31.
- (91) Bartenbach, B. op. cit. p. 75.
- (92) Nugent, W.R. op. cit. p. 73.
- (93) Taylor, R.S. Value added processes ... p. 73.
- (94) Penland, P.R. op. cit. p. 507.
- (95) Roberts, Kenneth H. The library in tomorrow's society. Paris: UNESCO, 1987. p. 75.

- (96) Bartenbach, B. op. cit. p. 75.
- (97) Miyaoka, S. "The present and future of optical disc technology ... in (Roberts, K.H. The library in tomorrow's society. Paris: UNESCO, p. 73.
  - (٩٨) ستيبتشفيتش، الكسندر، تاريخ الكتاب: القسم الأول ... ص ١٣ \_ ١٤.
    - (٩٩) المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات... ص ٧٧٠ \_ ٧٧١.
    - (١٠٠) سعد محمد الهجرسي. الإطار العام للمكتبات .... ص ٢١ ـ ٢٢.
      - (١٠١) سعد محمد الهجرسي، المكتبات والمعلومات .... ص ١١٩.
      - (١٠٢) سعد محمد الهجرسي. المكتبات وبنوك المعلومات ... ص ٥٩.
        - (١٠٣) المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات... ص ٧٥٧.
          - (١٠٤) المرجع السابق.
        - (١٠٥) سعد محمد الهجرسي. المكتبات والمعلومات... ص١١٩.
          - Barker, P. op. cit. p. 168.(1) (1.1)
          - Bartenbach, B. op. cit. p. 75. ()
- (107) Simsova, S. "Bibliopsychology" in (Encycl. of Library and information Science ... 1969. -Vol .2. 432.
- (۱۰۸) حشمت قاسم، مدخل لدرابية المكتبات وعلم المعلومات... ص ١٦، ٣٨.
- (١٠٩) انظر : جبور عبد النور، المعجم الأدبى . ـ بيروت : دار العلم للملايين، ١٩٧٩ ـ ـ ص ٣١٥ ـ ٣١٧. -

- (۱۱۰) السيد يسن. التحليل الاجتماعي للأدب.. القاهرة، الأنجلو، ١٩٧٠. \_ 9 \_ ١١،٢٢.
- (١١١) محمد عاطف غيث. قاموس علم الاجتماع. ــ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٩. ــ ٥١٧ ص.

#### (١١٢) سعد محمد الهجرسي:

- (أ) الإطار العام للمكتبات... ص٢٢.
- (ب) المكتبات وبنوك المعلومات ... ص ٢٥.
- (١١٣) سعد محمد الهجرسي. الإطار العام ... ص ٢٢.
- (١١٤) حشمت قاسم، مدخل لدراسة المكتبات... ص ٦٥.
- (١١٥) انظر: صلاح فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص... ص ١٤٢.
  - (١١٦) سلامة موسى. التثقيف الذاتي... ص ٢٣٠.
  - (١١٧) حشمت قاسم. مدخل لدراسة المكتبات ... ص ٦٦ ٦٧.
    - (١١٨) المرجع السابق، ص ٦٧.
    - (١١٩) صلاح فضل. مرجع سابق، ص ٢٢٩.
- (120) The American heritage dictionary of the English Language/ed. by William Morris. Boston: Houghton Miffllin Co., P. 1424, (Version).
- (121) Ibid.
- (122) Anglo American Cataloguing rules: 2nd ed./ by ALA and others. London: L.A. 1978.- p.572.

- (123) Wilson, patrick, patrick. op. cit., p.8.
- (124) The American heritage dictionary... p.1424, (version),
- (125) Magdi Wahba, op. cit. p. 599.
  - (١٢٦) المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات... ص ١١٧٤.
- (۱۲۷) انظر تعریف هیئات النص فی : کمال محمد عرفات. العلاقات بین النصوص فی التألیف العربی ... القاهرة، العربی للنشر والتوزیع، ۱۹۹۳. مین صر۱۰۲.
- (128) The ALA glossary of library and information ... p. 30.
- (١٢٩) انظر تعريف التهذيب في : كمال محمد عرفات، العلاقات بين النصوص في التأليف العربي... ص ١٥٥ \_ ١٥٨.

atrick. Two Kinds of power... p. 9.](130) Wilson, (131) Ibid.

- (۱۳۲) انظر هذه الأشكال من التأليف بتوسع في: كمال محمد عرفات. العلاقات بين النصوص في التأليف العربي... ص ١٩٤ ــ ١٩٥.
- (۱۳۳) (أ) قواعد الفهرسة الانجلو أمريكية: الطبعة الثانية، ١٩٧٨ إعداد جمعية المكتبات الأمريكية وآخرين، تعريب محمود أتيم... الطبعة العربية الأولى.. عمان، جمعية المكتبات الأردنية، ١٩٨٣. قاعدة ١٠/٢١.
  - Anglo American Cat. rules... rule 21/9, 21/10. (ب)
    - (١٣٤) قواعد الفهرسة العربية... الطبعة العربية الأولى... قاعدة ١٨/٢١

(١٣٥) (أ) قواعد الفهرسة العربية... الطبعة العربية الأولى... قاعدة ١٦/٢١.

Anglo American Cat. rules... rule: 21/16. (ب)

(136) The American heritage dictionary... p. 291, (Conversion).

(١٣٧) المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات.... ص ٧١١.

(١٣٨) المرجع السابق، ص ٣٠٩.

(139) The ALA. op. cit. p. 66.

(140) Ibid. p. 93.

(141) Roberts, K.H. The library in tomorrow's Soc. ... p. 65.

(١٤٢) ستيبتشفيتش، الكسندر. تاريخ الكتاب... ص ١٤.

(۱۶۳) عبد الستار الحلوجي. لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات. \_ القاهرة. \_ القاهرة. \_ القاهرة، حار الثقافة للنشر والتوزيع، ۱۹۸۲. \_ ص ۱۹.

(144) IFA, International Office of U.B.C. (comp). Manual on bibli ographic control. Paris, UNESCO, 1983. - p.1.

(١٤٥) سعد محمد الهجرسي. المكتبات والمعلومات... ص٢٨. أ

(١٤٦) المرجع السابق، ص ٢٨ ، ١٥٤ \_ ١٥٥.

(ب) حشمت قاسم. مصادر المعلومات: دراسة لمشكلات توفيرها بالمكتبات ومراكز التوثيق. \_ القاهرة، مكتبة غريب، ١٩٧٩ .. ص ١٣ .

- (148) Wilson, Patrick. Two Kinds of power... p. 4.
- (149) Thompson, J. The end of libraries... p. 42.
  - (١٥٠) سعد محمد الهجرسي. المكتبات والمعلومات ... ص ٢٨.
    - (١٥١) المرجع السابق.
- (١٥٢) (أ) محمد فتحى عبد الهادى. التكشيف لأغراض استرجاع المعلومات. \_ جدة، مكتبة العلم، ١٩٨٢. \_ ص٩.
- (ب) محمد فتحى عبد الهادى. دراسات فى المكتبات والمعلومات . ــ الرياض: دار المريخ، ١٩٨٨ . ــ ص ٢٣.
  - (١٥٣) سعد محمد الهجرسي. المكتبات والمعلومات... ص٢٨.
- (154) Hutchins, R.M. ed. "Introduction [about Syntopicon]". in (Great Books of the Western World. Chicago: Encycl. Britannica Inc. 1971). Vol. 2, p.p. XI XXXI.
- . ۲۸ ـ ۲۷ سعد محمد الهجرسي. المكتبات وبنوك المعلومات... ص ۲۷ ـ ... ۲۸ (۱۵۵) (156) Thompson, J. The end of lib. ... p. 18.
- (١٥٧) سيد حسب الله. بنوك المعلومات، أو، المصادر والمراجع المحسبة . ــ الرياض: دار المريخ، ١٩٨٠ . ـ ص ١٩٠ ـ ٢٠٣ .
- (158) Dugan, James A. & Jake Minker. "Automatic data processing" in (Encycl. of librarianship. ...) Vol. 2. p. 202.
  - (١٥٩) المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات... ص٣٣٦.
- (160) Winogard, Terry "Computer memories: a metaphore for mem-

ory organization". - in (Cofer, C.N. ed. The structure of human memory. - San Fancisco, W.H. Freeman & Co., 1975). - p. 133.

(161) Price, J.W. op. cit. p. 73.

(۱۹۲) مصطفى سويف. والنقد الأدبى: ماذا يفيد من العلوم النفسية الحديثة، (فصول . ـ القاهرة. ـ مج ٤، ع١ أكتوبر ـ ديسمبر ١٩٨٣). ـ ص٧٧.

(١٦٣) انظر: حشمت قاسم. مصادر المعلومات... ص ٧ ـ ٨.

(١٦٤) انظر: (الخبرة والتأليف) في سعد محمد الهجرسي. المكتبات والمعلومات... ص ١٥٦ \_ ١٥٧.

(١٦٥) المرجع السابق، ص ١٦٩.

### تائمة ببليوجرانية

### أولاً ـ المراجع العربية:

- (١) أفلاطون (- ٣٤٧ ق.م). فايدروس. أو، عن الجمال/ ترجمة وتقديم أميرة مطر. ــ القاهرة : دار المعارف.. ١٩٦٩ .
- (٢) أنور الشرقاوى: علم النفس المعرفى المعاصر. ــ القاهرة: مكتبة الأنجلو، ١٩٩٢.
- (٣) بورنز، جورج وآخرون. معجم الحضارة المصرية القديمة/ ترجمة أمين سلامة.
   القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٢ . ٢٧٧ ص.
- (٤) ثروت عكاشة. المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية. ـ بيروت: مكتبة لينان، ١٩٩٠. ـ ٥٦٠ ص.
- (٦) الجرجاني، على بن محمد (ـ ٨١٦هـ). التعريفات . ـ بيروت: دار الكتب العلمية،، ١٩٨٣ . ـ ٢٦٠ص.
- (۷) جميل صليبا. المعجم الفلسفي. بيروت : دار الكتاب اللبناني، ۱۹۷۱. ــ ۲ج.

- (A) حشمت قاسم. مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات. ــ القاهرة: مكتبة غريب، ١٩٩٠ . ــ ٢٠٦ ص.
- (٩) حشمت قاسم. مصادر المعلومات: دراسة لمشكلات توفيرها بالمكتبات ومراكز التوثيق. ــ القاهرة: مكتبة غريب. ١٩٧٩ ـ ٢٠٧ ص.
- (۱۰) ستيبتشفيتش، الكسندر. تاريخ الكتاب: القسم الأول/ ترجمة محمد الأرناؤرط. \_ الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، ١٩٩٣. \_ ٢٦٦ ص. \_ (عالم المعرفة، ١٦٩).
- (۱۱) السخاوى، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ـ ۹۰۲هـ). ـ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ/ حققه وعلق عليه بالإنجليزية فرانز روزنتال، ترجم التعليقات والمقدمة صالح العلى. ـ بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت. ـ ٤٦٠ ص.
- (۱۲) سعد محمد الهجرسي. الإطار العام للمكتبات والمعلومات، أو، نظرية الذاكرة الخارجية. \_ ط۲. \_ الجيزة: مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ١٩٨١. \_ ٥٧ ص.
- (۱۳) سعد محمد الهجرسي. والمفهوم الوعائي للمعلومات (حولية المكتبات والمعلومات، كلية العلوم الاجتماعية \_ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مجا، ١٤٠٥ \_ 1٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ \_ 0 ص 0 ص 0 ص 0 ص 0 ص 0 ص 0 ص 0 ص 0 ص 0 ص
- (۱٤) سعد محمد الهجرسي. المكتبات وبنوك المعلومات في مجمع الخالدين وحديث السهرة. \_ (القاهرة): البيت العربي للمعلومات، ١٩٨٦ . \_ 197 ص.

- (١٥) سعد محمد الهجرسي. المكتبات والمعلومات: أسس علمية حديثة ومدخل منهجي عربي. ــ الرياض: دار المريخ، ١٩٩٠ . ــ ٨٥٦، ٢٥ ص.
- (۱٦) سلامة موسى. التثقيف الذاتي، أو، كيف نربي أنفسنا ؟. ـ ط٦. ـ القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٦٤ . ـ ٢٥٨ ص.
- (۱۷) سيد حسب الله. بنوك المعلومات، أو ، المصادر والمراجع المحسبة/ تقديم ومراجعة سعد محمد الهجرسي. ـ الرياض: دار المريخ، ۱۹۸۰ ـ ۲۰۳ ص.
- (١٨) السيد يسن. التحليل الاجتماعي للأدب . ـ القاهرة : مكتبة الأنجلو، ١٩٧٠ ص.
- (١٩) صلاح فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص . \_ الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب.، ١٩٩٢ . ٣٥٨ ص. (عالم المعرفة، ١٦٤).
- (۲۰) عبد الستار الحلوجي. لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات. ــ القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ۱۹۸۲ ــ ۹۱ ص.
- (۲۱) قواعد الفهرسة الأنجلو أمريكية: الطبعة الثانية، ۱۹۷۸ إعداد جمعية المكتبات الأمريكية وآخرين، تعريب محمود أحمد تيم. \_ الطبعة العربية الأولى. \_ عمان: جمعية المكتبات الأردنية، ۱۹۸۳ . \_ ۹٤٦ ص.
- (۲۲) كمال محمد عرفات. دراسة ميدانية على قراءات الكبار بالمكتبات العامة بالقاهرة. \_ القاهرة: المؤلف، ١٩٧٩ . \_ أ \_ ل، ٢٤،٤١ ص. \_ رسالة ماجستير من قسم المكتبات \_ كلية الآداب \_ جامعة القاهرة/ بإشراف أحمد أنور عمر.

- (۲۳) كمال محمد عرفات. العلاقات بين النصوص في التأليف العربي: دراسة على تفارع النصوص العربية: منهج جديد لعلم الببليوجرافيا التكوينية. \_ القاهرة: العربي للنشر، والتوزيع، ١٩٩٣. \_ ٤٣٧ص.
- (۲٤) مالكليس، لويز \_ نويل. الببليوغرافيا/ ترجمة بهيج شعبان . \_ بيروت : منشورات عويدات، ١٩٧٤. \_ ١٦٧ ص. (سلسلة زدني علماً \_ ٦٥).
- (٢٥) مجدى وهبه وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. ... بيروت، مكتبة لبنان، ١٩٧٩ . ـ. ٢٧٢ ص.
- (٢٦) مجمع اللغة العربية. المعجم الفلسفي. ــ القاهرة : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ١٩٧٩ . ــ ٣٢٦ ص.
- (٢٧) محمد عاطف غيث. قاموس علم الاجتماع. ــ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٩ . ـ ١٩٧٠ ص.
- (۲۸) محمد فتحى عبد الهادى، التكشيف لأغراض استرجاع المعلومات. ــ جدة: مكتبة العلم، ۱۹۸۲ ـ ۲۱۳ص.
- (۲۹) محمد فتحى عبد الهادى. دراسات فى المكتبات والمعلومات. \_ الرياض: دار المريخ، ۱۹۸۸ . \_ ۲۰۵ ص.
- (۳۰) مصطفى سويف. (النقد الأدبى: ماذا يمكن أن يفيد من العلوم النفسية الحديثة؟) (فصول . ... القاهرة. ... مج ٤، ع١ (أكتوبر ... ديسمبر ١٩٨٣).
- (۳۱) المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات/ أحمد محمد الشامي وسيد حسب الله. الرياض: دار المريخ، ۱۹۸۸ . ـ ۱۲۰۳ ص.

#### ثانيا ـ المراجع الأجنبية:

- (32) The ALA glossary of library and information science/ ed. by Heartsill Young. Chicago: ALA, 1983. 245 p.
- (33) The American heritage dictionary of the English Language/ed. by William Morris. - Boston: Houghton Mifflin Co., 1980. -1550 p.
- (34) Anglo American cataloguing rules: 2nd. ed./ prep. by ALA and others. London: The Library Association, 1978. 620 p.
- (35) Atkinson, R.C. & R.M. Shiffrin: Hunam memory: a proposed system and its content processes. in (Readings in human memory/ ed. by John M. Gardiner. London: Methuen & Co, 1976. p.p. 26 57).
- (36) Baddley, Alan D.: The psychology of memory. N.Y.: Basic Books, 1976. 430 p.
- (37) Barker, Philip. "Video Discs in libraries". (Electronic Libray, 1986. 4 (3). pp. 166 176).
- (38) Bartenbach, Bill. "The impact of optical disc publishing on the information community". Paper presented at the 52nd IFLA

- General Conference, Tokyo: 1986. (unpublished). in (Roberts, K.H. The library in tomorrow's society. Paris: UNESCO, 1987. p. 75).
- (39) Dugan, James A. & Jack Minker. "Automatic data processing" in (Encyclopedia of library and information science/ed. by Allen Kent. N.Y.: Marcel Dakkar Inc., 1969. vol. 2, p.p. 184 230.
- (40) Gleave, D. Structural change within the information profession". Aslib Proceedings, 1985. 37 (2) 99 133.
- (41) Harrod, Leonard Montague. Harrod's librarians' glossary of terms used in librarianship, documentation... .- 5th ed. Aldershot (England): Gower, 1984. 861 p.
- (42) Hutchins, R.M. ed. "Introduction [about Syntopicon]". in Great Books of the Western World. Chicago. : (Encyclopaedia Britannica Inc., 1971).- V. 2, p.p. XI XXXI.
- (43) IFLA, International Office of UBC, (Complier). Manual on bibliographic Control. Paris: UNESCO, 1983.
- (44) Klatzky, Robert L.: Human memory: Structures and processes.
   2nd ed. San Francisco: W.H. Freeman & Co., 1980. 358 p.
- (45) Lyman, H.H. Reading and the Adult new reader. Chicago: A.L.A., 1976, p. 54.

- (46) Magdi Wahba. A dictionary of literary terms.- Beirut, Librairie du Liban: 1974.- 703 p.
- (47) (Mc Luhan, M. The Gutenberg galaxy, the making og typographic man. Toronto: Univ. of Toronto pr., 1962. 294 p.
- (48) Mc Luhan, M. Understanding media: the extensions of man.

  New York: The New American Library, 1966, 311 p.
- (49) Mc Luhan, Marshall & Quentin Fiore: The Medium is the Message: an inventory of effects. New York: Bantam, 1967. 160 p.
- (50) Miyaoka, Senri: :The present and future of optical disc technology for library application". Paper Presented at the 52nd IFLA General Conference. Tokyo, 1986. (Unpublished). in (Roberts, K.H. The library in tomorrow's society. Paris: UNESCO, 1987. p73).
- (51) Nugent, William R. "Optical discs: an emerging technology for libraries". IFLA Journal, 1986. 12 (3).- p p. 175 181.
- (52) Penland, Patrick R. "Educational media and technology". in (Encyclopdedia of library and information science, ... P P. 488-536.)
- (53) Price, Joseph W. "The optical disc Pilot Program at the library of Congress". Paper presented at the 52nd IFLA General Con-

- ference.- Tokyo: 1986. (unpublished). in (Roberts, K.H. The library in tomorrow's society. Paris: UNESCO, 1987). P. 73.
- (54) Roberts, Kenneth H. The library in tomorrow's society / prepared by K.H. Roberts [for the] General Information Programme and UNISIST.- Paris: UNESCO, 1987.- 103 P.
- (55) Simsova, S. "Bibliopsychology" in (Encycl. of library and information Science... 1969. vol. 2. pp. 432-435).
- (56) Taylor, Robert S. Value added Processes in information systems. Norwood (New Jersey): ABLEX Publishing Crop., 1986. p. 288.
- (57) Thompson, James. The end of libraries. London: Clive Bengley, 1982.- 127 P.
- (58) Wilson, Patrick: Two Kinds of power: an essay on bibliographical control. Berkeley: Univ. of California Pr., 1978. 155 P.
- (59) Winogard, Terry. "Computer memories: a metaphore for memory organization." in (Cofer C.N. ed.: The structure of human memory. San Francisco: W.H. Freeman & Co., 1975. pp. 133-161.

# الكشانسات

\* كشاف بالكلمات العربية \* كشاف بالكلمات الأجنبية Index

## كشاف بالكلمات العربية ( أ )

- \* الآلات الحاسبة (انظر الحاسب)
- \* الآلية في القراءة والكتابة ١٥، ٢٧
- \* الإبداع ١٤، ٢٨، ٢٩، ٤٠، ٥٥، ٥٩، ٥٩، ١٤١ (انظر أيضا: الاختراع، والاستلهام)
  - \* الإبداع، دراسات نفسية ٧٦
  - \_ العملية التركيبية ١١٨
  - ـ القفز على الأسوار ١١٨
    - \_ مصادره ۱۱۶
    - \* الابداع والإبتلاع ٢٧
    - \* الابداع والمعلومات ١١٣
      - \* ابن خلدون ۸۷
        - \* ابن سينا ٥٢
  - \* الأبنية الصغرى والكبرى ٨٤
  - # الاتصال ۳۲، ۳۹، ۷۲، ۷۳، ۷۳
    - \_ إمكانيات ٧٣، ٨١
      - \_ بالرموز ۸۱
  - \_ بين الذاكرة الخارجية والداخلية ١٤١
    - \_ التغذية الراجعة (العائد) ١٤

- ـ تكنولوجيا ٧٨ ـ ٧٩
  - ـ تولیفات ۱۰۷
    - ــ ثورات ۸۱
  - ـ خصائص ۸۱
    - \_ الرسالة ٨٣
- ـ الشفهي والعياني والمكتوب ٨٣، ٨٤، ٩٣، ٩٧، ١١٢
- ـ عن بُعُد (للمعلومات) ٦٩، ٧٧، ٧٧، ١٣٥، ١٣٩
  - \_ علم ۱۲، ۳۹، ۱۱
  - ــ العلمي ١٤، ٢٩، ٣١، ٣٨
    - ــ قنوات ۳۲
    - . \_ لا مركزية ٧٨
      - ـ المباشر ٧٧
  - \_ المحسّب (للمعلومات) ٧٨، ١٣٥
  - \_ نماذج الاتصال (قديمة وجديدة) ١٤١ \_ ١٤٢
    - \_ نظم الاتصال ٣٢
    - ـ وسائل ۷۷، ۹۰، ۹۶
      - ـ وظائف ۱۰۳
    - \_ وعائبي ومسجل ٨٣، ٩٣، ١١٢
  - \* الاختراع ٣٩، أسطورة ٤٣ (انظر أيضا: الابداع، والاستلهام)
    - \* اختزال المعلومات ٦٧
- \* اختزان المعلومات والبيانات ٤٤ \_ ٤٥، ٩٩، ٥٢ \_ ٥٦، ٥٦ \_ ٢٠، ٦٨، ٥٦ . ١٣٥.
  - \_ اقتصادیات ۹۸
  - \_ الالكتروني ٥٤، ٧٣، ١٣١

- \_ التحويلي ٧٠
- ـ تكنولوجيا الاختزان: (ليزرة ومغنطة وميكنة وتصغير...) ١٣٧ ـ ١٣٨.
  - ـ الاختزان الرقمي، والضوئي ٤٩، ٦٩، ٧٠، ٧٣، ١٨١، ١٣٥، ١٣٥
    - \_ خصائص ۲۷، ۹۶ \_ ۹۰
      - \_ شفرات ۱۳۸، ۱۳۸
    - \_ طاقة وكثافة ٦٩ \_ ٧٠، ٩٨
      - ـ فقدان ۲٥
      - \_ المحسّب ٧٨
      - \_ المؤقت والنهائي ٧٥ \_ ٧٦
        - \_ نظم ٩٦
        - \_ والإدراك ٥٧
        - \_ وظائف ۱۰۲ \_ ۱۰۳
          - \* إخوان الصفا ٧٣
    - \* الأدب ـ تسجيله ١٠١، ١٠٤، علاقته بالعلم والفن ١١٧
      - \* الإدراك ٢٥، ٣٥، ٢٥، ٩٥، ١١٢
        - \* الإدراك في ضوء الخبرة ١١٢
          - \* الإدراك المستقل ٨٦
      - \* الإدراك \_ نسب إدراكية للوعاء ١٠٦
        - \* الإدراك والاختزان ٥٧
        - \* الارتباط \_ علاقة ٦٧
          - \* أرسطو ٤٦ ، ٥٥
        - \_ قوانين الفكر ٦٧
          - \* الأرشيف ٥٥، ١٠٠
        - \_ ضبط ببليوجرافي ١٣٠
        - ـ في الدول القديمة ١٠٤

- \_ مصغرات ۱۰۲
- \* الأرض .. كوكب (بث المعلومات) ٧٩
- \* الأرقام \_ اختراعها في مصر القديمة ٤٣
  - \* الأساطير \_ تسجيل ١٠١
- \* الأساطير \_ الترمُّز (التحول إلى رموز لمراحل فكرية) ١١٧
  - \* الاستجابات ٥٧
  - \* الاستحضار البصري ٩٢
  - \* الاستحضار التصوري (عند المكفوفين) ٩٣
    - \* الاستحضار السمعي للأصوات ٩٣
    - \* الاستخدام الاداري والعلمي للوعاء ١١٥
      - \* الاستخدام المتزامن للوعاء ٦٨
  - \* استخدام المعلومات: خصوصية الاستخدام ٦٩
    - \* استخدام النص ٦٨
    - \* الاستدعاء (استرجاع) ٥٣ \_ ٥٥
    - \* الاستدلال (الببليوجرافي والنصّي) ٥٦
- \* الاسترجاع (من الذاكرة الخارجية) ٥٣ \_ ٥٦ ، ٥٨ ، ٩٥
  - (انظر أيضا: الذاكرة الداخلية \_ الاسترجاع)
    - (وانظر أيضا: الاختزان)
    - ــ آفاق الاسترجاع في المستقبل ١٣٦
      - \_ أنسنة الاسترجاع ١٣٧
- ـ بالحواس وبالأجهزة الوسيطة ٨٤، ٩٥، ١١٠، ١٣٨
  - · البصرى واللمسي والسمعي والمعنوى ١٣٦، ١٣٧٠ ·
    - ـ تطور ۱۰۹، ۱۰۹

- \_ تكنولوجيا ٥٥، ٦٥، ١٣٧ \_ ١٣٨
  - \_ الرقمى ٧٩
  - ـ شفرات الاختزان ـ تطبيع ١٣٨
- \_ الطاقة الضخمة والسرعة ٧٠، ٩٨، ١٣٥
  - \_ طرق الاسترجاع ١٠٦
  - ـ الفشل في الاسترجاع ٥٦
    - \_ الكشافات المحسبة ١٣٣
  - ـ المعلومات وأوعية المعلومات ١٢٩
  - ـ من الذاكرة الداخلية (التذكر) ١٢٨
- ـ المباشر وغير المباشر (الموسّط) ١٣٨، ١٣٨
  - ... المحسّب ٦٨
  - ــ المقنن (في المراجع) ١٣٢
- ـ المنطق البولياني ١٣٦، والمنطق الجديد المطلوب ١٣٦
  - ـ نقاط الوصول ٩٨، ١٣١
  - ـ نقاط الوصول الضوثية والصوتية ١٣٦
    - \_ الوسيلة الواحدة ١١٠
- \* استرجاع الأفلام والصور والتسجيلات (محطات) ٦٩، ٧٧
- \* استرجاع المعرفة (للقيم الفلسفية والجمالية والمعنوية والشعورية) ١٣٦
  - \* استرجاع النصوص والاسترجاع من النصوص ٦٩، ١٣١، ١٣٥
    - \* استرجاع النصوص المسموعة والمرئية ١٣٦
      - \* الاستشعار عن بُعد \_ للبيانات ٨٩
- \* الاستلهام الفني والأدبي ١١٤، ١١٤ ﴿ (انظر أيضا: الإبداع، والاختراع)
  - \* الاستناد العلمي ١٢٠، ١٢٠
  - \* الاسقاطات في القراءة ١١٢

- \* الإشارات ٨٠ ، ٨٢ (الحركية والصوتية والعسكرية..) ٨٠ \_ ٨٢
  - \* الاشتقاق \_ كشافات ١٣٣
  - \* الأشعة السينية \_ بيانات ٨٩
    - \* الاصطلاح العلمي ٨٤
    - \* الأصوات (رموزها) ٨
  - \* الأصوات البشرية والطبيعية (تسجيلها) ٩٥
  - \* الإطار العام للمكتبات والمعلومات (كتاب) ٥٠، ٥٠
    - الأطراف (نوع من الكشافات):
    - \_ كشافات السطور الأولى ١٣٤
  - ـ كشافات أواخر الكلمات (مثل قوافي الشعر) ١٣٤
    - \* الأطفال \_ إعداد النصوص لهم ١٢٢ ، ١٢٣
- \* الأعمال الفنية \_ التعديل والتصرف (اللوحات والصور والرسومات والتماثيل والزخارف وغيرها...) ١٣٠، ١٢٤
  - \* الإغريق (اليونانيون القدماء)
  - ـ ترجمات وشروح عربية ٨٢
    - \_ كتابة وأوعية ٥٤، ٧٢
      - \_ كشافات ١٣٤
        - \* الأفكار ٨١
        - ـ البذرية ٨٨
  - ـ العلاقات بينها (تناقض ـ تشابه ـ اقتران ـ ارتباط) ٦٧
    - \_ النمو والتطور ٣٨، ٣٩
      - \_ واللغة ٩٣
    - أفلاطون (محاورة) ٤٦،٤٢
    - \* الأفلام السينمائية ٥٧، ضبط ببليوجرافي ١٣٠

- # الإقتباس ۲۷، ۱۲۰، ۱۲۳
  - \* الاقتران (علاقة) ٦٧
  - \* الاقتناء والتنظيم الفني ٤٨
- \* الأقراص الضوئية (المليزرة) المكثفة ٥٥ ، ٦٨ ، ٧٧ ، ٩٧
  - 111 , 111 , 171
  - \_ وظائفها ۱۰۲ ، ۱۰۴ ، ۱۰۴
- ــ القرص المكثف (التفاعلي ٩٨، ١١٠)، (والمقروء فقط ٩٧) (والموسيقي ٩٧)
  - \* الأقراص المغنطة ٤٦، ٧٠، ١٠٢، ١٠٤
  - الأقراص المليزرة (انظر: الأقراص الضوئية)
  - الأقمار الصناعية ـ الاتصال وبث المعلومات ٧٧ ـ ٧٨، ٧٩
    - الألفاظ (والمعلومات) ۸۲،۳۲
    - ألف ليلة وليلة \_ هيئات النص (القاهرية والشامية) ١٢١
      - # الإلكترونيات \_ اتصال ٧٨
      - \* الإلياذة \_ كشافات ١٣٤
      - # الإمتداد: تعريفه ٤٠، ٥٩، ٦٠
      - \* الامتدادات: الامتداد الآلي في
      - ــ الاتصال عن بعد ١٣٩
        - \_ بث المعلومات ١٣٩
      - \_ التحكم ومعالجة البيانات ١٣٩
      - ـ تشغيل الأوعية واسترجاع مخزونها ١٣٧ ـ ١٣٩
        - \* الامتداد التجريدي الإنفصالي عن الذات ٨٥ \_ ٨٧
          - \* امتداد التحويل الفكرى للعمل ١٢٠ \_ ١٢٤

- \* امتداد التحويل الوعائي للعمل ١٢٥ \_ ١٢٧
- الامتداد التصنيفي وعبر التصنيفي ۸۷ ـ ۸۸
- \* امتداد التفاعل المعرفي مع الذاكرة الداخلية ١٤٠ ــ ١٤٢
  - \* الامتداد الرمزى الكتابي ٧٩ \_ ٨٢
- \* الامتداد الزمني (في الماضي والحاضر والمستقبل) ٧٦،٧٣، ٧١
  - \* الامتداد السمعي والبصرى واللمسي ٩٢ \_ ٩٤
    - \* امتداد الضبط الببليوجراني ١٢٨ \_ ١٣٢
      - \* امتداد الضبط المرجعي ١٣٢ \_ ١٣٧
        - \* الامتداد القابل ١١١ \_ ١٢٠
        - \* الامتداد القابل الذهني ١١٢
    - \* الامتداد القابل الوعائي ١٢٠ \_ ١٢٢ -
      - \* الامتداد الكمي ٢٦ \_ ٢٧، ٧٠
        - \* الامتداد اللغوى ٨٢ ، ٩٣
      - \* امتداد المعالجة والتحكم ١٣٩ \_ ١٤٠
  - \* الامتداد المعرفي والإنساني للذاكرة الخارجية ١٤٠ \_ ١٤١
    - \* الامتداد المعنوى ٩٣
    - \* الامتداد المكاني ٧٦ \_ ٧٩
    - \* الامتداد النصى ٨٣ \_ ٥٨
    - \* الامتداد الوظيفي الوعائيم ٩٨ \_ ١٠٥
      - \* الامتداد الوعائي النوعي ٨٨ \_ ٩٨
    - \* امتدادات حواس وقدرات الانسان مثل:
- (الكمبيوتر ــ المطبعة ــ الكهرباء ــ الراديو ــ التليفون ــ الميكروفون ــ السينما ــ المدفع...) ٢٠
  - \* الأمية ١٨، ٢٤

- \_ خاصية عقلية منسوبة للعرب ٢٤
  - انتقاء المعلومات (ميكانيزمات) ٦٧
    - \* انجلترا \_ شبكات المعلومات ٧٩
      - \* الإندماج \_ قابلية ١١٨
      - # الانساق المرجعية ١٣٤
- \* الإنسان القديم (رسوم ٧٦، أفكار ٨٠)
  - \* الإنسانيات ٣٨
  - \* أَنْسَنَةُ الإسترجاع ١٣٧
    - \* الإنطباعات ٨١
- \* الإنقرائية (معايرة مستوى القراءة) ١٣٢
- \* أوعية المعلومات ٢٨، ٣١، ٤٨، ٤٩، ٥٥، ٦٧، ٢١، ٨٤، ٨٩، ٩٠، ١١٠، ١١٠
  - \* أوعية المعلومات
  - \_ الإختزان ٧٠، ٨٣
  - ــ الاسترجاع ٥٥، ٥٦، ١٣١
    - \_ الاستنساخ ۷۱،۷۰
  - ـ الامتداد الوعائي النوعي ٩١
- ـ أنواعها وموادها وتاريخها (تقليدية/ وغير تقليدية/ مسموعة/ مرئية/ لمسية/ ضوئية/ ممغنطة ـ ... ٤٥ ـ ٤٩، ٥٤، ٦٨ ـ ٩٣، ٩٥، ٩٧ ـ ٩٨، ١٠٨، ١٠٨
  - ـ تأثيرات معرفية ونفسية للأوعية ٩٦، ٩٦، ١٠٨، ١٠٨
    - ـ تبديل ونجديد ٧١، ٧٣، ١٢٦
      - \_ مخسيب ١٠٤
      - محميل ٧٣ \_ ٧٦

- ــ التحويل الوعائي ١٢٥ ــ ١٢٧
  - \_ التشتت الوعائي ١١٩
- \_ التطور ۹۷ \_ ۹۹، ۱۰۰ \_ ۱۰۶
- ــ تعدد وظائف الوعاء ١١١، ١١٨ وثنائية وظائف الوعاء ١٠٧
  - ـ تعریف مصطلح الوعاء ۹۰ ـ ۹۱، ۹۱۱
  - \_ التكامل والتكامل الثنائي ٩٩، ١٠٦ \_ ١١٠
    - \_ تكنولوجية الانتاج ٦٥، ٦٨
    - \_ الحفظ والبقاء ٥٨، ٧٠، ٧١ \_ ٧٣، ٧٦
      - \_ الذاكرات الوعائية ٩٤
      - \_ شفرات الاختزان ۹۲، ۱۰۶
      - \_ علاقة الأرعية بالأوعية ٩٩، ١٠٥
    - ـ الضبط الببليوجرافي للأوعية ١٣٩ ـ ١٣٠
      - \_ الفروق بينها ٩٦
      - \_ القابلية للمحو والتسجيل ٩٨
- \_ مزيج الأوعية ٩٤، ٩٨، ٩٩، ١٠٢، ١٠٥، ١٠٧، ١١٠، ١١١،
  - ــ المفهوم الوعائي للمعلومات ٤٩
  - \_ النسب الإدراكية للوعاء ١٠٦
  - \_ وحدة الوعاء ٩٣، ١٠٦، ١١٠
  - \_ وظائف الأوعية ٩٦، ٩٨، ٩٩، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥، ١١٥
    - ـ وظائف جمالية وفنية ١٠٣
      - \_ وظائف كامنة ١١٥
      - \_ والذاكرة الداخلية ٩١
    - ـ الوعاء والوظيفة ٩٩ ـ ١١١
    - ــ الوعاء والوعاء ٩٩ ـ ١٠٠

(÷)

- \* بارتنباخ ۹۷
- \* الببليوجرافيا قوة (امكانياتها) ١٣١
  - \* الببليوجرافيا قوة فوق القوة ١٣١
- \* الببليوجرافيات ٥٥ (انظر أيضا: الضبط الببليوجرافي)
  - \_ اختزانها ۱۳۵
  - \_ استرجاع الأوعية ١٢٩.
  - \_ استرجاع المعلومات ٢٩
  - ـ الأولية والثانوية والثالثية ١٣١
  - ـ ببليوجرافيات الببليوجرافيات ١٣١
  - ـ ببليوجرافيات لببليوجرافيات الببليوجرافيات ١٣١
    - \_ تاریخها ۱۲۸
    - \_ المحسّنة ١٠٢، ١٢٩
    - مراصد ۲۸، ۷۷، ۱۲۹
    - ـ المستويات الثلاثة ١٣١
    - \_ المطبوعة ١٣٢ والمصغرات ١٠٢
      - \* بث المعلومات ٦٩، ١٣٩
      - \* البحث العلمي ٤٨، ٧٤، ١١٤
        - \_ إمكانياته ٦٩
        - ــ تطور وظائفه ۱۰۳

- \_ التكامل والتواصل بين الباحثين ٣٨
  - \* برايل \_ الحروف البارزة ٩٣
    - \* البردي ٤٨، ٥٥، ٧٢
      - \_ اختراعه ۱۰۱
  - \_ فنون جميلة ٧٥، ١٠٣
    - \* البرمجة ٥٩
  - \* البرنامج (الحاسب الآلي) ١٣٩، ١٢٥
    - \* بروكس، برترام ٣٢
  - \* البصر (حاسة استرجاع) ٢٠، ٧٥، ٩٥
    - \* البعد الاجتماعي المعرفي للفكرة ٨٦
      - \* البعد الاستخدامي ٦٨
        - \* البعد الإشاري ٨٠
      - \* البعد التركيمي الشمولي ٦٧
        - \* البعد الرمزى ٨٠
        - # البعد الزمني ٧٠
        - \* البعد العددي ٦٨
        - \* البعد القابل ١٠٥
    - # البعد المكاني للذاكرة الخارجية ٧٠
    - \* البعد الوعائي (انظر الامتداد الوعائي)
    - \* البنائية في القراءة والكتابة ١٥، ٢٧
    - \* بنوك المعلومات ٦٨، ٧٠، ٧٧، ١٣٤
- \* البنية (تسجيل النص) ــ (أغنية، جملة، رسم، صورة، فيلم، لوحة، متن، مخطط، مسرحية، مقطوعة موسيقية...) ٨٤ ــ ٨٥
  - \* البيانات

- \_ الاختزان والفاقد ١٠٤
- ـ الانتقال عن بعد ٧٧
  - \_ التحليل ١٠٤
- ـ التحكم والمعالجة الآلية ١٣٩
  - ـ التحميل ٨٨
- \* البيانات الببليوجرافية ــ استرجاع ٥٥
  - \* البيانات الطبيعية ٨٩، ٩٠
    - \* پیرس، ت. س ۸۰
    - \* بیکون، فرانسیس ۱۳۱
- $^{4}$  البويضة الملقحة وخصائص النوع  $^{1}$  ( $^{2}$ 
  - \* التأليف ١٤١ ، ٤٨ ، ١٠٠ ، ١٤١
    - \_ البذرى ٣٨ \_ ٣٩
    - \_ دراسة ميدانية ٣٨
    - ـ العربي القديم ٣٨
  - ـ المحسب/ الالكتروني: ١٠٤
    - ـ المرجعي والموسوعي ١٣٢
  - \* التأثيرات النفسية والجمالية للأوعية ٩٦
    - \* تايلور، روبرت ٩٦
      - \* التبسيط ١١٦
    - \* التجربة الذاتية ٥٢، ٨٥
    - \* بخريد الفكرة عن صاحبها ٨٥ \_ ٨٦
- \* التحويل الفكرى للعمل ١١٢ ، ١١٦ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٧
  - \* تحول الوظيفة إلى وظيفة ١٠٥

\* تحسيب الأوعية ١٠٤، ١٠٤

\* محكم الوعاء في الوظيفة ١٠٢ \_ ١٠٤

\* التحويل الشفرى ٩١

# التحديد \_ خاصية ٨٤

# التحميل الثابت ٨٣

\* تحوت (مخترع الكتابة) ٤٣ \_ ٤٣

# تحوير المعلومات ٥٥

\* تحويل الأوعية ٦٨، ٧١

\* التخيل ٥٣، ٥٥

# التخليق (وظيفة \_ وعاء) ١٠٠

\* التخزين ٤٥، ٢٦، ٥٥، ٦٩

\* تخزين المعلومات الحسى (نظام) ٥٧

\* التخزين المصغّر والممغنط ٦٩

\* التخمين ٥٨

# تدوين القرآن ٤٤

\* التذكر ٥٢ \_ ٥٨

(انظر أيضا الذاكرة)

\* التراجم (سير الأشخاص) \_ مصادرها ١١٤

# تراكم المعلومات ١١٥

\* التربية: (خبرات ذاتية ١٦، في مصر القديمة ٤٦)

\* الترجمات العربية القديمة ٨٢

\* الترجمة ٨٢، ٨٣، ١١٩، ١٢١

ـ کامتداد کمی وزمنی ۸۳

# التركيب والتعقيد \_ قابلية ١١٦

- # الترمُّز (التحول إلى رمز لمرحلة أو عصر) ١١٦
  - \* الترويح \_ تطور الوظائف ١٠٣
  - التسجيل (على الأوعية المختلفة):

بالخصائص الكيماوية والكهربية والضوئية ٥٧، ٩١

\_ الدائم والمؤقت (كروكى \_ مسودات..) ٤٩، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ٨٥، ٨٨ \_ ٥٨، ٨٩، ٨٩

ـ عن بُعد ٨٩

(انظر أيضا: الاختزان)

- \* التشابه (علاقة) ٦٧
- \* التشتت ـ أنواعه (اللغوى والجغرافي والزمني والوعائي والنصى والتصنيفي...) ١٩٩
  - \_ قابلية ١١٨ \_ ١١٩
    - \* التصنيف
  - \_ تشتت ۱۱۹ ، تغیر ۸۷ \_ ۸۸
    - المباشر والمركب ٨٧
    - \_ مجاوزة التصنيف ٨٧
      - \* التصوير ۷۷، ۸۹، ۹۲
        - \* التطور
  - \_ لخصائص البويضة ٨٦ \_ ٨٧
    - ... للفكرة ٨٦ \_ ٨٧
      - ـ للوظيفة ١٠١
        - \* التعبير
    - ـ الرمزی والتصویری ۸۱
      - ـ وسائل ۸۰
      - \* تعديل النصوص ١٢٣

- # التعرف ٥٣
- \* التعرف على الحروف ضوئيا ١٣٥، ١٣٥
- \* التعليم والتعلم ٢٤، ٤٦، ٥٣، ٧٥، ١٠٠، ١٠٣
  - \* التعميم \_ قابلية ٨٦، ١١٥
  - \* التغذية الراجعة (العائد) ١٤٠
    - \* التفاعل
    - ـ قابلية ١١٦
- ـ التفاعل المعرفي بين الذاكرة الخارجية والداخلية ١٤٠ ـ ١٤٢
  - \* تفسير النص ١١١ ــ ١١٢
    - \* التفليم المصغر ١٢٦
  - \* التفكير ٥١، ٥٣ ـ ١٤، ٦٠، ٧٧
    - \* التقادم \_ قابلية ٨٣، ١١٦
      - \* التكامل
  - ـ في العلم ٣٨، مع الفكرة ٨٦
  - \_ تكامل الأوعية ٩٩، ١٠٥ \_ ١١١
    - ـ تكامل الوظائف ١٠٥ ـ ١١١
      - \* التكشيف
    - \_ آليا وبشرياً ١٣٢، ١٣٣، ١٣٥
- (برؤوس الموضوعات، بنقاط الوصول، بالصوت، بالمسح الضوئي) ١٣٥ ـ ١٣٦
  - \* التكنولوجيا (في الأوعية والاختزان والاسترجاع) ٦٥
    - \* التكويد (نظم وشفرة) ٤٩، ٤٥
    - \* التليفون والتليفزيون (مزيج الوسائل) ٧٨
      - \* تمصير الأعمال الأدبية ١٢٣
    - \* التناص (تداخل وتشتت النصوص) ١١٩

#### \* الثقافة

\* جدان الكهوف ــ نقوش ١٠٠

\* الحاسب (الكمبيوتر) ٤٤، ٥٥، ٤٧، ٥٥، ٥٦، ٩٥

- ـ الاتصال ٧٨
- ـ اختزان المعلومات ٤٥، ٢٦، ٧٠، ١٠٩، ١٣٩
  - ـ استرجاع المعلومات ٧٠
  - ــ تخويل البرنامج أو النظام ١٢٥
  - ــ التفاعل مع الأفراد ٧٨، ومع الحاسبات ٧٨
    - \_ ذاكرة ٤٧، ٨٥
    - ــ مزيج الوسائل ٧٨
      - ـ المصغر ٩٧
    - \_ معالجة البيانات ١٣٩
    - ً ـ المواد المقروءة آليا ١٢٦
    - ـ وعاء للمعلومات ١٣٩
    - ـ الوظائف الجديدة ١٠٤
    - \* الحافظة (انظر: الذاكرة الداخلية)
      - \* الحالة الشعورية والإبداع ٨٥
      - \* الحالة الشعورية والفكرة ٥٨
    - \* الحامل المادى للمعرفة (وعاء المعلومات) ٨٨
      - \* الحديث النبوى الشريف \_ كشافات ١٣٤
        - \* الحروف
        - \_ اختراعها ٤٣
          - \_ البارزة ٩٣
        - ـ العربية والعبرية ٨١
        - \_ الهجائية (الصوتية) ١٧، ٨١، ٩٣
          - \* الحساب ٥٩ ، ٢٠
          - ـ اكتشافه في مصر القديمة ٤٣

- \* حشمت قاسم (دكتور) ۱۲، ۳۳، ۱۱۸ ، ۳۳
  - \* الحضارات القديمة ... أفكارها ٨٠
    - \* الحضنارة
    - \_ الإسلامية ٨٣
    - \_ الأوروبية ٨٣
  - \_ الغربية \_ تكشيف النصوص ١٣٤
    - مراحل ٤١ --
  - \_ المصرية القديمة \_ فنون جميلة ١٠٣
    - \_ المعاصرة \_ أفكارها ٨٠
      - \* الحفر ٤٩
    - \* الحفظ \_ تعليم ٥٢ ، ٢٦ ، ٥٣
      - \* الحقيقة النسبية ١١٨
        - \* الحكمة ٥٨
      - \_ مصر القديمة ٤٦
      - ـ والكتابة ٤٤،٤٣
    - \* حي بن يقظان ـ قصص أطفال ١٢٢
- \* الحواس الخمس (للإنسان) ٣٢، ٣٩، ٥٧، ٦٠، ٦١، ٧٥، ٩٢، ١٠١، ١١١،
- حاسة السمع: (الاستحضار السمعى ٩٣، (الاسترجاع السمعى ٩٥)، (امتداد ٥٩، ٨٩، ٩٣)، (الشفرة السمعية ٩٣).
- ـ حاسة اللمس ۹۲، ۹۰ (الاسترجاع باللمس ۹۰)، (امتداد ۹۳)، (أوعية لمسية بحروف بارزة ۹۳، ۹۲، ۱۰۷)
  - \* الحواس الصناعية (الآلية) ٩٠
  - \* الحياة الثقافية والأدبية والعلمية ٨٣، ٨٥
    - \* الحياة الادراكية والشعورية ٨٥

(**ċ**)

\* خاصية التحديد ٨٤

\* الخبرة ٥٣

\_ الانسانية ١٤٠

\_ الذاتية ١٨، ١٩، ١٤١

ـ تأثيرها في تفسير النص ١١١

ـ تمثيلها ٩٧

\* الخدمات الببليوجرافية ١٣٦

\* الخدمات التكشيفية ١٣٦

\* الخدمات التصنيفية ١٣٦

\* خدمات المعلومات ٤٨، ٦٨

\_ الحزمة المتكاملة ١٣٦

\* الخرافات \_ الترمز ١١٧

\* الخرافة النسبية ١١٨

(7)

\* دار الكتب المصرية ١٣

\* الدماغ (الذاكرة الداخلية) ٢٥

\* الدوافع النفسية ٦٧

\* دوائر المعارف المحسبة ١٠٢

\* الدين \_ تعبير ٩٩

(7)

\* الذاتي (من الأفكار) \_ محوله إلى موضوعي ٨٦

\* الذاكرة الداخلية (والإنسانية)

٨٢، ٢٦، ٢٣، ٢٣، ٢٤، ٤١، ٢٥، ٣٥، ٥٥، ٨٥، ٢٥، ١٨، ١٤٠

- \_ الإبداع والإعجاز ١٢٨
- \_ الإسترجاع (التذكر) ٥٥، ١٣٦، اكسير للتذكر ٤٣، ٤٢، ٢٤
  - \_ الإسترجاع الإنتقائي والمشروط ١٣٦
  - \_ إمتدادات خارجية ٤٧، ٥٩، ٦٠، ٦٥، ٢٧، ١٠٦
    - \_ التذكر (انظر: الذاكرة الداخلية \_ الاسترجاع)
      - ـ تعریف الذاکرة ٥٢، تعریف أرسطو ٥٤
        - \_ خلايا المخ ٤٩
        - \_ ,صيد ٥٧ ، ١٢٨
          - \_ شفرات الإختزان

(الشفرة البصرية والسمعية واللمسية) ١٠٦، ٩٢

- \_ الصحة ٧١
- \_ الضبط (انظر الذاكرة الداخلية \_ الإسترجاع)
- ـ طويلة المدى وقصيرة المدى ٧٥، ٧٤ \_ ٧٦
- \_ مشكلاتها (النسيان، الخلط..) ٥٦، ٧٢، ٧١
  - \_ نظامها (علم نفس) ٧٤ \_ ٧٥
- \_ نموذج الإمتداد التفاعلي مع الذاكرة الخارجية ١٤٢
- \* الذاكرة الداخلية والذاكرة الخارجية ٥٤، ٥٨، ٨٦، ١٤٠، ١٤٢
  - \* الذاكرة خارج الجسد (مصطلح قديم) ٤٧
- \* الذاكرة الخارجية: ١٣، ١٥، ١٦، ٢١، ٢٨، ٢٩، ٣١، ٣٣، ٣٧، ٤٩، ٥٢،
  - ٠٨، ٣٨، ٥٨
  - \_ أبعاد (انظر امتدادات)
  - \_ الاختزان والتسجيل ٥٨، ٨٤، ٨٥، ٨٨
    - ـ الاسترجاع ٥٥
    - ـ أسطورة ٤٢ ـ ٤٦

(انظر أيضا: الإمتداد)

\_ إمكانياتها ٥٨ \_ ٥٩

ـ انعدام الوعى بالمحتوى ٨٦

ــ انفصال الفكرة عن الذات ٨٥ \_ ٨٧

\_ الالكترونية £٤ \_ ٤٧، ٥٥، ٩٥، ٩٦، ١٣١

\_ الببليوجرافية ١٣٨، ١٣٠ \_ ١٣١

ـ الببليوجرافية الثانوية والثالثية والرابعية ١٣١

ـ البدائية (رسوم الكهوف) ٩٩، ٤٥

\_ التحكمية ١٣٩

ـ التشكيلية ٤٥، ٥٥

\_ التقليدية ٨٥

ـ الجلدية (على الرق) ٤٥

\_ الحجرية ٥٥

\_ الخاصة ٥١

ـ الصوتية ٩٥

الضوئية (المليزرة) ٤٥، ٨٥، ٩٥ ومنها:

(الضوئية المقروءة فقط) ٩٧)

(إقرأ مباشرة بعد التسجيل ٩٧)

(سجل مسرة وأقسراً كثيرا ٩٧)

ـ الطينية (ألواح الطين) ٤٥

ـ الفرعية للذاكرة الخارجية ١٣٩

ـ الفيلمية ٥٥

- \_ اللمسية (البارزة للمكفوفين) ٩٥،٤٥
  - \_ المجسمة ٩٥
  - ـ المرسومة ٩٥
  - \_ المصغرة 2
  - \_ المصورة ٥٥، ٩٥
  - \_ المليزرة (انظر الضوئية)
    - المغنطة ٥٥، ٥٥
      - \_ المنحوتة ٩٥
- ــ الورقية والوثائقية (المكتوبة) ٥٥، ٩٥ ـ ٩٦، ٩٠،
  - \_ أوعية المعلومات ٤٧، ٤٩، ١٠٦
  - ـ ببليوجرافيات ۱۲۸ ، ۱۳۰ ـ ۱۳۱
    - \_ البنية (النص) ٨٤، ٨٥
- ــ تاریخها ۶۲، ۶۲ ــ ۶۷ (وفی مصر القدیمة ۶۲، ۶۳، ۶۳)
  - ـ التعريف والمصطلحات ٢٨، ٣٢، ٤١، ٤١، ٤٤، ٤٧، ٥٢
- ـ الضبط الببليوجرافي (الذاكرة الببليوجرافية) ١٣٨، ١٣٠ ـ ١٣١
  - ــ قضايا تربوية وفلسفية ومعرفية ٤٦
    - ـ القلق الفلسفي القديم ٤٦
      - \_ مشکلاتها ٥٦
  - ـ نظرية الذاكرة الخارجية ٣٧ ـ ٢١، ٦٠
  - ــ النشأة والتطور ۲۷ ــ ۲۹ ، ٤١، ٥٠ ــ ٥١
    - \_ النمط التركيبي للذاكرة الخارجية ١٠٦
    - ـ نموذج الهجرسي للذاكرة الخارجية ١٤١
- ـ النموذج التفاعلي التصاعدي للذاكرة الخارجية مع الذاكرة الداخلية ١٤١ ـ

124

```
ــ وظائفُ الذاكرة الخارجية ١١٥
```

- \_ فوق اللغوى ٨٠ \_ ٨١
- \_ والكتابة (امتداد) ٧٩ \_ ٨٢
  - \* الرمزية (للأفكار) ٨٨
  - \* الرموز ٨١، ٨٢، ٨٤
    - \_ امتداد ۸۰
  - ــ التصويرية ٨٠، ٩١
  - \_ الحسابية ٥٧، ٩٥
- \_ الصوتية (حروف الكتابة) ٨٢ \_ ٩١
  - \_ العلمية ٩٥
  - \_ الموسيقية (النوته) ٥٥، ٩٥
    - \* رموز الأدب والمجاملة ٨٠

(i)

# \* الزمن:

ـ تأثيره على الفكرة وعلى الذاكرة الداخلية ٨٦ ـ تأثيره على الفكرة وعلى الذاكرة الداخلية

- \* السجل الحسى (في الذاكرة الداخلية) ٧٤
  - \* السجل المادي للمعلومات (الوعاء) ٩٠
- \* السحر والشعوذة \_ الترمز ١٧٧ ، التعبير ٩٩
  - \* سرقة الأفكار والنصوص ٢٧ ــ ٢٨
    - # سقراط ٤٢
    - \* سلامة موسى ٣٨، ٣٩، ٧٤
- \* السمات (في الإسترجاع والتكشيف) ١٣٦

- # السمع (انظر الحواس الخمس)
- # السويد \_ شبكات المعلومات ٧٩
  - \* السيرناطيقا (السبرانية) ٥٢

(m)

- # شبكة الخدمات المتكاملة للبيانات (اليابان) ٧٩
  - # الشبكة المحلية (السويد) ٧٩
  - \* شبكات المعلومات ٦٨، ٧٩
    - \* الشبكات \_ نظم ٧٨
  - # الشروح العربية للنصوص اليونانية ٨٢
- # الشعر ١٤، إعادة نثره ١٢٣، ترجمته ١٢١، مسوداته ٧٦
  - # الشعر العربي \_ كشافات القوافي ١٣٤
    - \* الشعور والفكرة المنفصلة ٨٦،٨٥
  - \* شفرات الإختران ١٠٦، تطبيعها ١٣٨
    - # الشفرة \_ التحويل الشفرى ٩١
      - \* الشفرة البصرية ٩٢
      - \* شفرة دلالة الألفاظ ٩٢
        - \* شفرة الذاكرة ٩١
      - # الشفرة السمعية ٩٣،٩٢
      - \* الشفرة اللمسية ٩٢،٩٢
      - # الشفرة المحسّبة إلكترونيا ٨٤

\* الصور الذهنية ٥٤

### \* الضبط

\* ضبط الفهارس ١٢٨

- \* الضبط المتحفى والفنى ١٣٠
  - \* ضبط المحتويات ١٣٢
- \* الضبط المرجعي ١٣٢، ١٣٤
- \* الضبط المعلوماتي، تاريخ ومستقبل ٥٨، ١٣٢، ١٣٤، ١٣٧
  - \* الضبط الوعائي ١٣٠
  - \* ضبط الضبط ١٣١ ، ضبط ضبط الضبط ١٣١
    - \* ضبط الوصول ٦٩
    - \* الضوئية (في تكنولوجيا الإختزان) ٤٩ (ط)
      - \* الطاقة الإختزانية ٨٧
      - \* الطاقة والمعلومات ١١٣
        - \* الطباعة ٦٠، ٦٨
        - \* الطبعة المهذبة ١٢٢
      - \* الطبقة المثقفة العربية \_ كارثة الأمية ٢٣
        - \* الطبيعة \_ بيانات ٨٩
        - \* الطرفيات ٦٨، ٧٩
        - \* الطقم (أوعية) ١٠٧

(2)

- \* العائد (التغذية الراجعة) ١٤٠
  - \* عائلة النص ١٢٢
- \* عبر التصنيفي \_ امتداد ٨٨ ، ٨٨

- \* العرب \_ كتابة ٧٢،٤٤
  - \* عصر النهضة ٨٣
- \* العصور الإسلامية \_ والقرآن ٤٤
- \* العصور القديمة \_ دراسة أفكارها ٨٨
  - \* العصور الوسطى ٨٣
- \* العقل ٣٩، ٥٤، العقل المدرك ١١٧
  - \* العقيدة وانفصال الفكرة ٨٦
    - \* العلامات علم \_ ٨٠
  - \_ العلامات التحذيرية ٨١
  - \_ العلامات التصويرية ٨٠
  - ــ العلامات الحسابية ٨١
  - ــ العلامــات اللغوية ٨٠
  - ـ العلامات المرورية ٨١

## \* العلم

- \_ ازدهاره ۳۸، تاریخه ۸۸
- \_ تجاوز الحواجز بين فروعه ٢٩
  - \_ التشتت ۱۱۸
  - \_ عدم الثبات ٧٣
  - ـ علاقته بالأدب والفن ١١٧
    - \_ لغة ١٤
    - \_ مجالات ممتزجة ٤١
      - \_ نشاط ۷۳

- \* علم المكتبات والمعلومات ٤١
  - \_ الإطار النظرى ٤١
  - \_ العلوم الشقيقة ٥٠
    - ــ نشأته ٤٢
- ـ ومستقبل الاسترجاع ١٣٦
  - # علم النفس ٤١
  - \* علم النفس القرائي ١١٢
  - \* علم النفس المعرفي ٥٣، ٥٧
- \* علم النفس والذاكرة الداخلية ٥٢
  - \* العلماء العرب \_ إبداع ٣٩
    - \* العلوم الاجتماعية ٣٨
  - \* العمر البشرى \_ المحدودية ٧١
- \* العمر البيولوجي والجيولوجي ٧٤
- \* العمل الفني \_ التصرف فيه ١٢٣
  - \* العمليات المعرفية ٥٣
- \* العواطف ــ تأثيرها على الذاكرة الداخلية والأفكار ٨٦
  - \* العين ٦٠ (انظر أيضا: حواس الانسان)
    - \_ امتدادات ۷۷،۷۷
    - ـ حركات في القراءة ٢١

(**ف**)

- \* الفاقد من مخزون المعرفة ١٠٤
- \* فايدروس (محاورة) ٤٦،٤٢
  - \* الفروض العلميه ٧٤

- \* الفضاء \_ بث المعلومات ٧٩
  - \* فضاء النص ١١٩
    - \* الفكر
    - \_ إمتداد ٧٢
  - \_ الإنساني ٢٩
- \_ قوانين (عند أرسطو) ٦٧
  - \* الفكرة:
  - الاستخدام والمعالجة ٨٧
- \_ تسجيلها (كتابة \_ تصوير...) ۸۰، ۸۰
  - \_ تطویرها ۸۲
  - \_ التكامل معها ٨٦
  - \* الفكرة الذاتية وتخولها إلى موضوعية ٨٦
    - \* الفكرة الرمزية ٨٨
  - \* الفكرة \_ السياق الخارجي للمجتمع ٨٦
    - \* الفكرة \_ السياق الداخلي للفرد ٨٦
- \* الفكرة في الذاكرة الخارجية \_ امتدادات ٨٦ \_ ٨٧
  - \* الفكرة ـ القابلية للامتزاج والتفاعل الخارجي ٨٦
- \* الفكرة \_ القابلية للتعميم في الذاكرة الخارجية ٨٦
  - \* الفكرة اللحظية ٨٥ والمرحلية ٨٥ \_ ٨٦
- \* الفكرة \_ مجاوزة التصنيف ٨٧ \_ ٨٨ ومجاوزة الأصل ٨٨
  - \* الفكرة المنفصلة عن ذهن صاحبها ١٦، ٨٥ \_ ٨٧
    - \* الفكرة المنفصلة في وعاء مادي ٨٦
    - ﴿ الفَكِرة مِ نقدها ٨٦ ومعارضتها ٨٦
      - \* الفكرة والحالة الشعورية ٨٥

- \* الفلسفة، رؤية ٥٨، ٧٢
- \* الفلسفة والذاكرة (الداخلية) ٥٢
  - \* فلسفة العلم ١٠٦
- \* الفلك ــ أكتشافه في مصر القديمة ٤٣، تسجيله ١٠١
  - \* الفن
  - ــ تعبير ٩٩
  - ـ سجلات ۱۰۶
  - ـ الضبط الببليوجراني للأعمال الفنية ١٣٠
    - ــ علاقته بالعلم والأدب ١١٧
      - ... مصر القديمة ٧٥
      - \_ النسخ الأصلية ٩٦
      - ـ الوسيط المادي ٩٠
        - \* فنسنك ١٣٣
        - \* الفهارس ٥٥
      - ـ الحضارات القديمة ١٢٨
      - ـ الضبط الببليوجرافي ١٢٨
        - \_ السومريون ١٢٨
- \_ مصر القديمة ١٢٨، مكتبة الاسكندرية ١٢٨ \_ ١٢٩
  - \* الفهرس القومي الأمريكي الموحد ـ ميكروفيش ١٠٢
    - \* فوق اللغوى ٨١
    - \_ الرمز ٨٠ \_ ٨١
      - \* القيديو ١٠٩
        - \* الفيلم
      - \_ تأثیراته ۱۰۲

(ق)

\* القارئ والمؤلف ١١٢

\* قاعدة البيانات

\_ الصرفية ١١٣

ـ اللغويــة ١١٣

\* القدرات البشرية: الذهنية والمادية ٥٩

\* القرآن الكريم

ــ توليفات للقراءة والسماع ١٠٨

\_ الفهم والاحساس ١٨، ١٩

ـ النص القرآني ٤٤

\* القراءة ١١، ٢٠، ١٧، ١٨، ٢٠، ١١١

\_ الآلية ١٦ \_ ٢٠ \_ ٢٧

\_ البنائية ١٥، ١٨، ٢٦، ٢٧

\_ تأثیراتها ۱۰۶

\_ مجاوز الفكرة ٨٨

\_ دراسات ۲۱ \_ ۲۲

\_ علم نفس القراءة ١٧، ٢٥

ـ القيمة ٢٢، ٢٤

ــ مستویاتها ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۱۳۲

\_ مشكلاتها ۲۲ \_ ۲۲

\_ المهارات الآلية ١٦، ١٧، ٢١، ٢٥

\* القصص

(4)

\* كاليماخوس، فهارس ١٢٩

\* الكتاب ٤١

ـ الاختزان ٧٠

\_ امتداد ۲۰

\_ ذاكرة خارجية للمؤلف ٢٨

\* الكتاب المقدس \_ ترجمة ١٢١

- \* الكتابة ١٥، ٤٣، ٤٥، ٥٦، ٦٠
  - \_ أسطورة عنها ٤٦
    - \_ أشكالها ٩٣
- \* اختراع الحروف (مصر القديمة) ٤٢ \_ ٤٢
  - \_ إعادة ١٢٣
  - \_ إمتداد ٥٩، ٧٩، ٩٣
  - البنائية ١٥، ٢٦، ٢٦
- تاريخ قديم عند السومريين والبابليين والأكاديين والرومان ٤٦، ٧٢، ١٠١
  - \_ التصويرية ٤٦، ٨١، ٨١، ٩٣، ٩٣، ٩٥
    - \_ الحروف الصوتية ٨١، ٩٢، ٩٣، ٩٥
      - ـ الخطية ٨٠
      - \_ ذاكرة خارجية ٤٦
  - ـ الرموز التصويرية ٩٣ والصوتية ٨٢ والموسيقية ٩٥ والحسابية ٩٥ والعلمية ٩٥
    - \_ عند العرب ٤٤
    - \_ المقطعية ٤٦، ٥٦، ٨١، ٩٣، ٥٩
  - ــ الهجائية بالحروف ٤٦، ٤٨، ٥٧، ٨١، ٨٢، ٩٥، ٩٥
    - ـ الهيروغليفية ٤٢، ٧٢، ٨٠
      - \* کروکی الرسم ۷۵
        - \* الكشافات ٥٥
      - ـ آفاق مستقبلية ١٣٦
        - ـ اختزانها ۱۳۵
      - \* الكشافات غير الببليوجرافية ١٣٣
        - \* الكشافات المحسّبة ١٠٢، ١٣٣

- \* الكشافات المعنوية (بالمعاني) ١٣٦
- \* كمال عرفات (المؤلف) ١٤، ١٥، ٢٦، ٢٧، ٢٩، ٣١، ٣٣، ٣٨
  - \* الكمبيوتر (انظر الحاسب)
  - \* الكُمون (كُمون الوظيفة داخل الوعاء) ١٠٢
    - \* الكهوف، رسوم ونقوش ٧٢، ٧٦، ٩٩
  - \* كشاف الاستشهادات المرجعية (إعداده) ١٠٥
  - \* كشاف رباط الأفكار (سنتوبيكون) ١٣٢، ١٣٢
    - \* كشاف السطور الأولى الأطراف ١٣٣ ــ ١٣٤
  - \* الكشاف الصوتى (بالمسموعات المفتاحية) ١٣٦
  - \* كشاف القوافي (للشعر) ١٣٤ ونهايات السطور ١٣٤
    - \* كشاف الكلمات ١٣٦
    - \* كشاف مجموعة النصوص (سينتوييكون) ١٣٤
      - \* الكشاف المرئى (باللقطات المفتاحية) ١٣٦
        - \* الكشاف المسموع (بالمسموعات) ١٣٦
          - \* كشاف الموضوعات ١٣٦
            - \* كشاف النص ١٣٣
          - \* الكواكب \_ بث المعلومات ٧٩
            - # الكون\_ بث المعلومات ٧٩
              - \* كيرون، آلان ٧٨
  - \* الكيمياء \_ خواص كيماوية في تسجيل المعلومات ٤٩ (ل)
    - \* اللاشعور ٥٧
    - \* لا مركزية المعلومات ٧٨
      - \* اللدائن ٨٤

#### \* اللغة ٤١، ٨٠، ٩٣

(م)

- # مجاوزة الفكرة ٨٧
- \* المجتمع ـ تأثيره على الذاكرة الداخلية والأفكار ٨٦
  - \* المجتمع عند بعد VA
  - \* المجتمع والمنزل (اتصال) ٧٨
- \* المحددات (في نقاط الوصول، والكشافات) ٩٨، ١٣٦
  - \* المحررون والنص ١٢٢
  - \* مَرْجَعَة المعلومات (تحويلها إلى مرجع) ١٣٧
    - \* محمد فتحى عبد الهادى (دكتور) ١٣
      - \* محمد فؤاد عبد الباقي ١٣٣
        - \* المحتوى والوعاء ٤٩
      - \* المخطوطات ٧٣، ١٠٢، ١٠٣، ١٣٤
        - \* المخ (خلايا) ٤٩، ٥٥
        - # المدخلات الخارجية ٧٥
        - \* المدركات اللفظية واللغوية ٧٥
          - \* المذكرات الشخصية ٧٣
          - \* المراجع ٥٥، ١٠٢، ١٣٤
- \* مراصد البيانات (مرجعية، وببليوجرافية) ٦٨، ٧٧، ١٠٢، ١٢٩
  - \* المرحلة الفكرية المنفصلة ٨٦
  - \* مركز المعلومات (ذاكرة خارجية خاصة) ٥١
    - \* مركزية المجموعات ٦٩
    - \* مزيج الأوعية ٩٤، ٩٨، ١٠٢، ١٠٥

- \* مزيج المراجع ١٣٥
- \* مزيج وسائل الاتصال ٧٨
- \* مزيج وظائف الأوعية ٩٨، ١٠٢
- \* المسح الضوئي (التعرف على الحروف ضوئيا) ١٣٥، ١٢٦ ،
  - \* المسلات \_ فنون جميلة ١٠٣
  - \* المستخلصات المحسَّبة ١٠٢، ١٣٢، ١٣٥
    - \* المستقبل، علم ٤١، ١١٧
    - \* المسرحيات، إقتباس ١٢٣
  - \* مُـسْرَحَةُ العمل (تخويله إلى مسرحية) ١٢٣
    - \* المسودات (كمصدر للمعلومات) ٧٦
      - \* المشابكة والمشاركة ٦٨
        - \* مصادر المعلومات ٧٩
        - \* المصغرات ٧٣، ١٠٢
          - \* مصر القديمة
  - ـ اختراع الكتابة والبردى ٤١ ـ ٤٣، ١٠١
    - ـ أسطورة فايدروس ٤٦
    - \_ الرسم على البردى ٧٥
    - ـ زخرفة المعابد والقبور ٧٥
      - \* المصورون والنص ١٢٢
      - \* المضمون (إتصال) ٦١
    - \* معالجة المعلومات والبيانات ٥٨، ٥٩، ١٣٩
      - \* المعاني

- ــ امتداد وشفرة ورموز ورسوم ۸۰، ۹۲ ــ ۹۳
  - # المعانى الجزئية والمحسوسة ٥٢
  - \* معجم أكسفورد المحسّب ١٠٢
  - \* المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف ١٣٣
  - \* المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ١٣٣
- \* المحرفة ١٤، ٢٩، ٣٦، ٤٠، ٤٢، ٤٦، ٤٩، ٣٥، ٨٥، ٦٧، ٦٩، ٣٧، ٤٧، ٨٠. ٨٨، ١٠٤، ٨٨، ١٤١، ١٣١، ١٤١
  - \* المعرفة \_ الاسترجاع بالقيم ١٣٦
    - \_ امتداد ۷۲
    - \_ البعد الاجتماعي ١١٦
  - ـ تعدد الأوجه والقابلية للتفسير ١١١، ١١٣
    - \_ مجاوزة التصنيف ٨٧
      - \_ وحدة المعرفة ١١٥
        - # المعرفة والزمن ١١٦
      - # المعرفة والمعلومات ١٤٠
    - \* المعلومات ٢٩، ٤٩، ٥٠، ٥٣
  - ـ إتصال وانتقال ٣٢، ٦٩، ٧١، ٧٨، ١٣٥، ١٣٩
- ـ اختزان وتخمیل ۵۰، ۲۸، ۷۱، ۷۷، ۷۷، ۸۸، ۱۰۵، ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۲۸
  - \_ استرجاع ٥٥، ٧٠، ١٣٩، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٩
    - ـ الاستنادية (المرجعية) ١٣٥
    - \_ الإنفصال عن الذات ٨٥ \_ ٨٦
    - ـ أنواع المعلومات (إنسانية وطبيعية) ٨٩

- \_ بنوك ٦٨، ١٣٤
  - \_ تبادل ۲۸
- \_ تحويل ٥٥، ١٢٥
  - ـ تشتت ۱۱۸
- ــ تشغيل آلى ١٣٧ (الأوعية الموسَّطة) ١٣٨
  - \_ تکامل ۱۱۸
  - \_ تكشيف وتخليل واستخلاص ٢٩، ١٣٣
- ـ تكنولوجيا (ليزرة وميكنة) ٣٢، ٤٧، ٦٩، ١٣١، ١٣٧
  - \_ توليفات ١٠٧
- \_ الخدمات المتكاملة (ببليوجرافيات، كشافات، تصنيف) ١٣٦
  - ـ الرمزية ٥٦
  - \_ صناعة ٩٧
  - \_ الضبط المعلوماتي ١٣٢ \_ ١٣٤ ، ١٣٧
    - \_ طاقة (تتحول) ١١٣
  - \_ ظواهر وحالات ۳۲، ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۲
    - \_ علم ۱۳، ۲۹، ۹۲، ۸۱، ۲۵، ۲۵، ۵۳
- ـ القابلية لتعدد الاستفادة والتشكل ٣٢، ٥٥، ٦٥، ٦٧، ١١٥ ـ ١١٨
  - ـ اللامركزية ٧٨
  - \_ اللحظية والمرحلية ٨٥
  - ـ مُـرْجـُعَة المعلومات (مخويلها الى مرجع) ١٣٧
    - \_ المسموعة والمرئية واللمسية ٩٢، ١٣٧
      - \_ مصطلحات ۲۸، ۹۱
      - ـ المعالجة والتحكم ٤٧، ٦٩، ١٣٩
    - ــ المفهوم الوعائي للمعلومات ٤٩ ــ ٥٠

- \_ نظریة ٤٨
- ـ نظم (إنسانية وآلية) ٥٤، ٦٦، ٦٩
  - \_ والإبداع ١١٣
  - \_ والأدارة ١٤٠
    - \_ واللغة ٣٢
  - \_ والمعرفة ١٤٠
  - \_ والوعى ١٤٠
- \_ والوحدات الدقيقة ٢٩، ١٢٩، ١٣٣
  - ـ الوحدات المقننة (المراجع) ١٣٢
    - \* المفاهيم ـ التمثيل المجرد ٩٦
- \* مقدمة ابن خلدون: مجاوزة التصنيف وتعدد معطياتها العلمية ٨٧ \_ ٨٨
  - \* المقدمات، أهميتها ١٤
    - # المكان \_ إمتداد ٧٢
  - \* المكتبات ٥١، ٥٥، ٧٠
  - \_ مكتبة الاسكندرية ١٢٨ \_ ١٢٩
    - ـ المكتبة القومية الطبية ١٣٥
      - \_ مكتبة الكونجرس ٦٩
      - \* المكتبات والمعلومات ٣٨، ٤٠
  - ـ تخصص وعلم ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۷، ۵۰، ۵۰
    - \* المكفوفون \_ حروف وقراءة ٩٣، ١٣٧
      - \* ملفات المعلومات ٦٨ ، ١٢٦
      - \* المراجع ١٣٢، ١٣٤، ١٣٥
        - \_ مزيج المراجع ١٣٥

- \* مراصد المعلومات ١٣٥
- \* المماثلة والمضاهاة (في الاسترجاع) ١٣٦
- \* مناهج البحث \_ تطورها وآفاقها ١١٥، ٨٧
  - \* المنزل والمجتمع (اتصال) ٧٨
  - \* المنطق البولياني \_ استرجاع ١٣٦
    - # المنظومة الاتصالية المسجلة ٨٣
      - \* الموجة الثالثة (كتاب) ٧٨
        - # الموسوعات
  - ــ المليزرة ١٠٩، مزيج الوظائف ١٠٩
    - \* الموسيقى ١٤
- ــ مخويل النصوص وتعديلها ١٢٣ ــ ١٢٤
  - ــ رموز ۸۱
  - ـ ضبط ببليوجراني ١٣٠
    - \_ الوسيط ٩٠
- \* الموضوع، تفاعله مع موضوعات أخرى ١١٧
  - \* الموضوعي والذاتي ٨٦
    - \* المؤلفون ٣٨
  - \_ والنصوص ٤١، ١٢١، ١٢٢
    - ـ والقراء ١١٢
    - \* مكينة المعلومات ٤٧
  - \* الميكروفيلم والميكروفيش ٧٢ ـ ٧٣

- \* نجيب محفوظ \_ إعداد قصصه للأطفال ١١٢
  - \* النحت ٤٩
  - \* النحل والنمل (في البحث العلمي) ٢٧
    - \* النساخ والنصوص ١٢١
      - \* النسب الإدراكية
    - \_ في الاتصال ١٠٦
      - \_ للوعاء ١٠٦
    - \* النسيان ٥٢، ٥٦، ٢٥، ٢٧
      - \* النشر ٤٨
      - # النص ٨٤
  - \_ اختزانه ۸۶ \_ ۸۸ واستنساخه ۸۰
    - \_ الاسترجاع المحسب ١٣٥
    - \_ أشكاله وهيئاته ١٢٠ \_ ١٢١
      - ــ إعادة الصياغة ٧٦
        - \_ امتداد ۸۳، ۸۵
          - \_ إنتاج ٥٨
      - \_ انتقاله عن بعد ۷۷
        - \_ تأثيراته ١٠٦
        - \_ تحييد النص ١١٩
  - ـ التحويل الفكرى للنص ١٢٠، ١٢٠
    - ــ تعریف النص ۸۵

- \_ تكشيف المحتويات ١٣٣، التكشيف الضوئي ١٣٥، التكشيف المسموع ١٣٦
  - ـ ثبات النص ١١٢
    - \_ الصوتى ٨٥
  - \_ الصياغة التجريبية ٧٥
    - \_ الضوئي ٨٥
    - \_ عائلة النص ١٢٢
    - \_ فضاء النص ١١٩
      - \_ الفنى ١٢٠
  - \_ القابلية للتفسير ١١١، ١١٢، ١٢٣
    - \_ المخطوط والمطبوع ٨٥
      - ـ المرئى ١٣٦
  - ــ المسموع ١١١، تكشيف النص المسموع ١٣٦
    - ــ المعترف به ۲۲۲
    - ــ المقروء آليا ١٣٥
    - ــ المكتوب والمقروء ١١١
      - \_ الموسيقى ١٢٠
      - ــ نقض النص ١١٩
      - \_ النهائي ٧٥ \_ ٧٦
    - \* النصوص \_ العلاقات بين النصوص (كتاب) ٣٨
  - \* النصوص القديمة \_ الترمُّز (مخولها إلى نصوص رمزية) ١١٧
    - # النصوص القديمة \_ قراءتها ٨٨
      - \* النظام \_ كمبيوتر ١٢٥
        - \* النظرية ٣١

- \* نظرية النَّسخ ٥٤
- \* نظرية الهجرسي ٦٥ (انظر الذاكرة الخارجية)
  - \* النظريات \_ تغيرها ٧٣
  - \* نظم الاسترجاع المحسّبة ٦٨
  - \* النظم الإلكترونية للمعلومات ــ معالجة يدوية ٦٩
    - \* النظم الحسية ٥٧
    - \* نظم المعلومات ٥٤ \_ ٥٥
      - \* نقاط الوصول
      - ــ تطورها ۹۸
      - \_ غير المحددة ٦٩
        - \_ المحددات ۹۸
        - ـ المركبة ٩٨
        - ـ المفردة ٩٨
    - \* نقد الفكرة المنفصله ٨٦
      - \* النقوش الفرعونية ٧٧
  - \* نموذج الامتداد التفاعلي للذاكرة الخارجية ١٤٢
  - \* النوتة الموسيقية (رموز ٨١)، (حروف بارزة ٩٣)

(4)

- \* هاملت \_ عائلة النص ١٢٣
- \* الهجرسي، سعد (دكتور) ۱۳، ۱۵، ۲۱، ۲۹، ۳۷، ۳۸، ٤۱، ۶۱، ۶۹، ۰۰ \_ ۲۵، ۵۹، ۵۳، ۱۱۰
  - \* الهجرسي \_ نموذج الذاكرة الخارجية ١٤١ (انظر أيضا سعد الهجرسي)

\* الهيروغليفية ٧٢، ٨٠

\* هيئات النص ١٢١

(e)

\* الواصفات (كشافات) ١٣٦

\* الوثائق الرسمية

\_ استخداماتها الرسمية والعلمية ١١٤ \_ ١١٥

\_ وظائف كامنة بها ١١٤ \_ ١١٥

\* الوثيقة

\_ صورة ذهنية ٤١

\* الوحدات الدقيقة من المعلومات ٦٩

\* وحدة المعرفة ١١٥

\* وحدة الوعاء ١٠٨

\* وحدة الوعاء وتكامل الوظائف ١١٠

\* الورق ٤٨

ـ تطور الوظائف ١٠١، تلف ٧٢

الوسائط المادية للتسجيل (انظر: أوعية المعلومات)

\* وسائل الاتصال ٦١، ٩٠

ـ الإلكترونية ٦١

ـ امتدادات ۹۶

ـ تطورها ۷۷

ـ الجماهيرية (إذاعة ـ تليفزيون ـ صحف ـ مجلات) ٩١ ـ ٩١

\* الوسط ٩٠ (انظر: الوعاء)

- \* الوسيط (فنون جميلة): (حبر \_ ألوان \_ طباشير \_ صلصال \_ طين \_ خشب \_ رخام \_ أسمنت...) ٩٠
  - \* وسيط الأداء (في الموسيقي: آلة موسيقية، صوت بشرى) ٩٠
    - \* الوسيط التخزيني .. تحويل (انظر: التحويل الوعائي)
      - \* الوسيلة \_ امتداد ٥٩
    - \* الوظائف (الأنشطة) الاجتماعية والأوعية ٩٨ ... ١٠٠
      - \* الوظائف (الأنشطة) البشرية \_ امتداداتها ٥٩
        - \* الوظائف الجمالية للوعاء ١٠٣
        - \* الوظائف (الأنشطة) المعلوماتية:
          - \_ أوعية ٩٨، ١٠٣، ١١
      - \_ نخولها ٩٩ \_ ١١٠ وتطورها ١٠٥
        - ـ تخليق الوعاء ٩٩ ـ ١٠١
        - \_ تعددها ۱۰۱، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۱
          - ـ التكامل بينها ١١٠، ١١٠
          - \_ التكامل الثنائي في وعاء ١٠٧
          - \_ كمون الوظيفة في الوعاء ٩٩
            - ــ مزيج الوظائف ١٠٢، ٩٨
    - \* الوظيفة الادارية (النشاط الادارى) للوعاء ١٠٥ \_ ١١٤
      - \* الوظيفة الأدبية (للوعاء) ١١٤
      - \* الوظيفة البحثية (للوعاء) ١٠٥
      - \* الوظيفة وتحولها إلى وظيفة أخرى ١١٣
        - \* الوظيفة وعلاقتها بالوظيفة ٩٩، ١٠٥

- الوعى الإنساني \_ امتداد ٧١
- \* الوعى ــ إنعدامه في الذاكرة الخارجية ٨٦
  - \* الوعى بالمعلومات ١٤٠
  - \* الوعى والفكرة المنفصلة ٨٦
    - # الوفاء في العلم ٣١
- \* الوهم ٥٢ (انظر أيضا: الذاكرة ص ٥٢)
  - # ويلسون، باتريك ١٢٢

(3)

- \* اليابان ـ شبكات المعلومات ٧٩
- \* اليونانيون القدماء (انظر الإغريق)

## كشاف بالكلمات الأجنبية INDEX

(A)

- \* Access control 69
- \* Access, unlimited 69
- \* Adaptation 120
  - music 23

(see also: Version)

- \* Acoustic code 92
- \* Acoustic Extension 93
- \* Adaptation 123 (see also: version)
- \* Adaptation for children 123
- \* Animation 109
- \* Archival control 130
- \* Art works (adaptation) 124
  - Drawings 124
  - Paintings 124
  - Plaster reproduction 124
  - Tapestries 124
- \* Artificial intellegence 139
- \* ASLIB (U. K.) 79
- \* Audio visual media 91

- \* Backing storage 46
- \* Backup storage 46
- \*Bartenbach 97
- \*Basing on 123
- \* Bibliographic Control 130
- \* Bibliographies of Bibliographies 131
- \* Bibliopsychology 112
- \* Bifunctional medium 107
- \*Boolean Logic 136
- \*Brookes, B. C. 32
- \* Bowdler 122
- \* Bowdlerized edition 122

**(C)** 

- \*CD-I 98, 109
- \* CD ROM 97, 109
- \* Channels (Communication) 90
- \* Characters, external 47
- \* Citation indexes 105
- \* Classificatory extension 87
- \* Cognition 53
- \* Cognitive processes 53
- \* Communication, channels 90
- \* Communication, written 97
- \* Compact Disc Interactive 98, 109
- \* Compact music Disc 97
- \* Compact storage 69, 70, 98

- \* Computer Retrieval Systems 68
- \* Computer to computer communication 78
- \* Compunication 78, 135
- \* Concordance 133
- \* Control, local 69
- \* Conversion 125, 127
- \* Copy theory 54
  - Rough copy 75
- \* Croquis sketch 75
- \* Cybernitics 52

**(D)** 

- \* Dale 97
- \* Data conversion 126
- \* Decoding 55
- \* Descriptors 136
- \* Digital storage 95
- \* Direct Read After Write (Disc) 97
- \* Domonetics 78
- \* Domicile 78
- \* Draft 75
- \* Dramatization 123
- \* DRAW 97

**(E)** 

- \* Edition, Bowdlerized 122
- \* Edition, expurgated 122
- \* Electronic memory 44

- \* Electronics 78
- \* Encoding 91
- \* The End of Libraries 44
- \* Expurgated edition 122
- \* External input 75
- \* External memory 41
- \* External storage 45
- \* Extensions 39, 59
- \* External characters 43
- \* Externalized memory 41
- \* Extra Somatic memory 47

**(F)** 

- \* Feedbach 140
- \*File conversion 126
- \* Formative memory 95
- \* Function medium 98
- \*Futurology 117

**(I)** 

- \* Information
  - Banks 134
    - Carrier 91
    - Media 91
    - Systems 54
    - Technology 135
- \* Informational control 132
- \* Integrated Services Data Network (Japan) 79

- Inter Classificatory (Extension) 87 88
- \*Intertextuality 119
- \* ISDN (Japan) 79
- \* IT 135

**(K)** 

- \* Kiron, A 78
- \* Kit 107, 1 O9

**(L)** 

- \*LAN (Sweeden) 79
- \*Language 80
  - -Trans language 80
- \* Local Area Network (Sweeden) 79
- \* Local control 69
- \* Long Terron memory 74
- \* LTM74

**(M)** 

- \* Machine readable 126
- \* Macro Structures 84
- \* Mass Communication media 90
- \* Materials conversion 126
- \* Mc Luharn, M.59
- \* Media 90, 110
  - Contar ol 130
  - -Conversion 125
- \* Mediated media 138

- \* Mediated retrieval 84
- \* Medium 90
- \* Medium, Bifunctional 107
- \* Medium, mono 110, 111
- \* Medium, multifunctional 108 111
- \* Memory 52, 53
  - and reminding 43
  - Code 91
  - Electronic 44
  - External 41
  - Extra somatic 47
  - Formative 95
  - in document 96
  - Long term 74
  - optical read only 97
  - Short term 74
- \* Micro Computers 97
- \* Micro forms 102
  - microfich 102
  - microfilm 102
- \* Microfilming 126
- \* Micro-information 129
- \* Micro-structures 84
- \* Modification 123
- \* Modifying 55
- \* Mono medium 110, 111
- \* Multimedia 78, 94, 105 111

- Information 98
- item 106
- Kit 106
- \* Multi functions 102, 150 111
- \* Multi functional medium 108 111
- \* Multi references 135
- \* Music
  - Adaptation 124
  - Alterations 124
  - Arrangements 124
  - Basing on 124
  - Free Transcription 124
  - Paraphrase 124
  - Rhapsody 124
  - Setting 124
  - Simplified Versions 124
  - Transcription 124
  - Variations 124
  - Version 124

## (N)

- \* The National Union Catalog (microfich) 102
- \* Networks 68
- \* Nexus 78
- \* Non Bibliographic Databases 68, 77, 102, 129
- \* Non machine readable 120
- \* Novelization 123
- \* NUC 102

- \* OCR 127, 135
  - Scanning 135
- \* On line communication 77
- \* Oettenger, A 78, 135
- \* Optical character recognition 127
- \* Optical Discs 97
- \* Optical Media 97
- \* Optical Read only Memory 97
- \* OROM 97

**(P)** 

- \* Paradigm 32
- \* Paraphrase 123
- \* Peirce, C. S. 80
- \* Phaedrus 42
- \* Power over power (Bibliography) 131
- \* Program 125, 139
- \* Projections (in reading) 112
- \* Pryluck 97
- \* Psychology, Cognitive 53

**(Q)** 

\* Qualifiers 98, 136

**(R)** 

- \* Reading:
  - projections in 112

- maturity in 21
- \* Recall 53
- \* Recognition 53
- \* References 132
- \* Referential control 132
- \* Reminding and memory 43
- \* Remote communication 77
- \* Retention 53
- \* Retrieval 55
  - computers 68
  - failure 56
  - systems 68
- \* Rewriting 123
- \* Rough copy 75
- \* Rough sketch 75

**(S)** 

- \* Scanning 126, 135
  - OCR 135
- \* Semantic
  - Code 92
  - Extension 93
- \* Semiotic 80
  - Extension 79 82
- \* Sensory register 74
- \* Set 107
- \* Script 80
- \* Short term memory 74

- \* Sketch, Rough 75
- \* STM 74
- \* Storage 55, 98
  - Auxiliary 46
  - compact 69 70
  - digital 90
  - External 45
  - Loss 56
  - media 69
  - optical 70
  - secondary 46
  - style 121
- \* Susceptive extension 111 120
- \* Symbolic 56
- \* Syntopicon (Index) 134
- \* System 125

**(T)** 

- \* Tactile:
  - code 92
  - extension 93
- \* Telecommunication 77
- \* Telecommunity 78
- \* Terminal to terminal computer 78
- \* Terminals 68
- \* Thamus (Ancient Egypt) 43
- \* Thompson, J. 44

- \* Toffler, A 78
- \* Transformation (information) 116



\* Version 120, 122

- music 123

(See also: adaptation)

- \* Videre (vedio) 109
- \* Visual code 92

**(W)** 

- \* Wilson, P. 122
- \* Write once read many 97
- \* Worm 97

رقم الايداع

1998/9878



## هذا الكتاب

يرتكز هذا الكتاب في معالجته لعلم المعلومات على مجالين كلاهما وثيق الصلة بالآخر، وهما علم المعلومات وعلم الاتصال.

والذاكرة الخارجة ليست نظرية بقدر ما هي إطار نظرى أساسي (Paradigm) يحكم الأداء العلمي لإحدى فتات المهتمين بظاهرة المعلومات، وهي فئة المهتمين بالمعلومات في طورها الوثيقي والتنظيمي، ويأتي هذا الطور امتداداً لما ذهب إليه برترام يروكس B. C. Brookes في تصويره لأبعاد ظاهرة المعلومات، والتي تبدأ بالبعد الفيزيائي المرتبط بالحواس والجوارح وقدرتها على التقاط الرسائل، ثم البعد البيولوچي ومرور الرسائل عبر القنوات العصبية، والبعد المعرفي المرتبط بدور العقل البشرى، ثم يأتي بعد ذلك دور اللغة وتقنيات المعلومات وأوعية المعلومات ومرافق المعلومات. ويأتي قبل كل ذلك وجود المعلومات في الأعيان انتظاراً لمن يحولها إلى وجود الأذهان، ومن ثم الوجود في الألفاظ والوجود في الكتابة حتى تتوافر مقومات الإتصال واستئمار المعلومات.

ويحتوى الكتاب على فصلين بتناول الأول المداخل والتعريفات اما الثانى فيتناول امتدادات الذاكرة الخارجية، كما يتضمن الكتاب قائمة ببليوجرافية ويتبعها كشاف باللغتين العربية والاجنبية.

والله ولي التوفيق،،

الناشر

ISBN: 977-5201-80-2





